



أتاتــورك

، صب جمر : ح

منتوالدة الشامتان دَارلِجَيْسَاءُ الْمُسَسِّدُ لِمُرْسِيعُة عِيسَى الْبِسَا فِي لِمُسَرِّكُوا

بسيسا ميلإارهم لاحيم

مت رمة

منذ خمسة أعوام وشهور ، كانت المفوضية التركية بالقاهرة تحتفل بعيد الجمهورية التركية ، وكان من بين كبار المصريين الذين حضروا الحفل سعادة عبد الرحمن بك عزام وزير مصر السابق في أنقرة ، وقد ألتي كلة طيبة نياه عن الحكومة المصرية حيا فيها تركيا ، وعيدها ، و بطل الأتراك. وتشر ملخص لكلمة في الصحف السيارة ، فشارت ثائرة بعض الشبان المصريين المستغلين بالشئون الدينية ، و راحوا يهاجمون عزام بك مهاجمة عنيفة ، لأنه أشاد بالزعم التركى ، وهو — في رأيهم — من أهمً

العوامل التي هدمت معالم الإسلام في الشرق الأوسط ، وأشاعت فيه مفاسد الغرب !!..

ودعا عزام بك هؤلاء الشبان لمقابلته ، وأخبرهم فى لين ورفق أنه لم يقصد أن يعلن على الإسلام حربا ، ولا أن يعقد مع الفساد حلفا ، ولكنه أراد أن يحيى أمة ناهضة ، وأن يحيى قائد هذه النهضة ، ولا يمكن أن يفهم من كلته أنه يدعو إلى ترك أوامر الدين واتباع محرماته ، بل لقد كان دأبه وهو فى تركيا أن يحاج رجالها فى كل ماكان يراه مخالفا للاسلام ، وكان يلـق منهم قبولا وترحيبا .

وكان عزام بك فى حديثه مع هؤلاء الشبان واسع الصدر ، فسمع منهم قولا غليظا ، ورد عليهم فى اناه وحسلم . وكان أحد زواره يتتبع هذا الحوار ، وهو مسلم محافظ من ذوى الفضل والمكانة ، فدعى لابداء رأيه فقال : « انه يعتقد أن أعظم رجل خدم الاسلام فى العصر الحديث هو كال أتاتورك . و برى أن مكانته عند الله ستكون أعلى درجة من كثيرين من المسلمين يطياون لحاهم ، و يكثرون من الركوع والسجود ، و رددون يطياوراد والإذكار بالليل والنهار » ففعر الشبان أفواههم دهشة ،

وفوجئوا بما لم يكن فى حسابهم ، واستأنف الزائر الفـاضل حدثه قائلا:

«حسب مصطفى كال فضلاعند الله وعند الناس أنه خلص أمة مسلمة من ذل الاستعباد .. حسبه أنه أعتق رقاب عمانية عشر مليونا من المسلمين ، كانت العدة قد أعدت لكى يسلكوا في سلاسل الرق والاستعبار . فاصبحوا بفضل جهاده ، و بفضل المخاطر المهلكة التي تعرض لهما هو وأصحابه ، سادة أحرارا ، يحيون حياتهم كا يريدون ، لا كا يريد لهم عدو يتسلط عليم » وصواب هذا الذى ذكره الزائر في حواره مسع المتحمسين وصواب هذا الذى ذكره الزائر في حواره مسع المتحمسين المرتبين ، وهو يمثل حقيقة أخطأتها النظرة القصيرة ، والحساب المرتبيل الذى يسمح باهمال حسنات عظيمة القيمة ، والحسك بهفوات صغيرة تأهى عجلة الحياة الدوارة أن تقف عندها أو تكة ثل لها .

ولقد انقضى حكم أتاتورك، بانقضاء أيامه فى هذه الدنيا. وكناكتبنا طرفا من سيرته من سبع سنين. وحسبنا بعض الناس تأثرنا بالضجة التى تصحب كل حى من الحاكمين. ولكننا — وقد سكنت الضجة — لانزال عند رأينا فى بطولة هذا الزعم لم تزده الأيام إلا ثباتا.

وليس أعدل من النتائج وحكمها ، ولا أصدق من الحقائق ومنطقها . فلو أن البناء الذي شيده « أنو الترك » في العصر الحديث ، كان قائمًا فوق الرمال ، ثم هيت عليه هذه العواضف والأعاصر التي اجتاحت الدنيا بأسرها في سنوات الحرب الحاضرة، إذن لانهار البناء ، ودم تدميرا . ولكن ماذا نرى ؟ . . نرى تركيا الكالية حوصرت بالحرب من الشال والجنوب ، ومن الشرق والغرب. وزأرت الدبابات والمدافع والطائرات والبوارج على حدودها في الأرض والساء والماء ؟ فعصمتها سياستها الرشيدة الحكيمة من أن تزل أو تنزلق بها القدم فتهوى في السعير المتقد. وما رشد هذه السياسة ، وما حكمتها ، إلا كلات قالها أتاتو رك ، وحفرها في أذهان قومه ووجدانهم ، وهي أن تعيش بلاده في في داخل أرضها للترك، ولكل النرك، ولاشيء غير الترك. فما دامت أرضها تتسع لسكانها ولثلاثة اضعافهم ، وما دامت ثروتها تكنى لاطعامهم فلا داعى للطمع فى أرض الغير ، ولا جدوى فى التماس المغانم من قريب أو بعيد . ولتعتصم تركيا بالسلم ، ولكن سلم الكرام الذين يعرفون كيف يمنعون جانهم ، ويذودون عن أرضهم إذا اعتدى عليها . .

لهذه الغاية عاش أتاتو رك ، وعلما نشأ جيل الساسة الدين

تركهم فى الحكم ، وهى هى التى راعاها صفيه وخليفته الرئيس عصمت أينونو . .

ولا يحسبن أحد أنه كان من اليسير على أتاتو رك أن يروض شعبه على هذه الخطة ، وأن يازمه بها . فقد عاشت تركيا العُمانية تحت ظل الحلافة اكثر من ٤٠٠ سنة ، ولواؤها ممدود على رفعة فسيحة من الأرض اقتطعت أجزاؤها الكبيرة من أوربا وآسيا وافريقيا مهعاش الاتراك جيلا بعد جيل وهبم يتمتعون بالسيادة على اليونان، والبانيا، ويوغوسلافيا، وبلغاريا، ورومانيا، وكريث، وقبرص، والقوقاز، والعراق، والشام، وفلسطين والحجاز ، ونجد ، والبمن ، وامارات الخليج الفارسي ، ومصر والسودان ، و برقه ، وطرابلس ، وتونس، والجزائر ، ومراكش الخ. . وأخذت هذه الاميراطورية العظيمة تتضاءل وتتقلص. ومع هدا شهد القرن الحالى سيادة الترك على أجزاء عظيمة منها. والجيل الذي عاش فيه مصطفى كال ومدرسته ، كان مرى رايات العُمَانيين ترتفع على الساحل الجنوبي للبحر التوسط ، والبحر الأحمر كله ، والحليج الفارسي . ثم رأى أو ربا تنازعهم السلطان على هذه الأجزاء كلها . رأوا مصر تنسلخ عمليا ، و رأوا طرابلس

تهوى بدورها، وكان البلقان يغلى ثم تفجرت مراجله بالثورات المتلاحقة . وجاء دور الحجاز واليمن و بلاد الشام . وكان أنور ومصطفى كال، وجمال، و نيازى يلهثون ركضا من طرابلس إلى جبة البلغار ، إلى سوريا والحجاز ، إلى القوقاز عسى أن يتمكنوا من صد هذه الفتوق ، ولكن الاعياء نالهم ، وسقطوا خائرى القوى ورأوا أحلام الجامعة الطورانية تتضاءل وتضيع هباء في الهواء .

وزاد الحطب استفحالا ، فقد أريد للمفاوب أن يتجرع الكائس حق الثمالة ، فانتشرت جنود الحلفاء بعد الحرب الماضية على سواحل تركيا نفسها تطبق معاهدة الصلح ، وإذا اليونانيون في أزمير يضربون في الأناضول ، والاستانة في يد الانجليز والفرنسيين . وبدأت حركة الاستقلال ، فلما ظفر فيها أتاتورك وجنوده ، لم يستخفهم النصر ، أو بالقليسل لم يستخف قائد الاستقلال ، لكي يحاول اعادة الامبراطورية القديمة ، بل جلس وراء الحدود ، وراح يفكر ويقدر . .

سأل نفسه عما استفادت تركيا من حكمها الطويل لهذه الامبراطورية العظيمة ؟ ! لقد ظلت جنود آل عثمان تضرب فى أحشاء أوربا الوسطى ، وتحسد عداوات الشعوب قرنا بعد قرن وتعتمل من التضحيات ما لاسبيل إلى حصره ، ومع هذا لم تستطع أن تجعل من البلغار تركا خلصا ، ولا من الأفلاق والبغدان أولياء صالحين ، ولا من البوسنة والهرسك أعوانا طيبين ، ولا من الاغريق حتى مسلمين ! !

لا .. لم يَفِد الأَثْرَاكُ مَن امبراطوريتهم غير العنباء ، وغير الدمار ، وما كان يصلح مقياساً للعظمة في القرون الوسطى ، لايصح أن يظل كما هو في العصر الحديث . . انما آية الحياة الصحيحة السعيدة اشعب من الشعوب أن يعيش مستقلا في أرضه لايبغي عليه أحد، ولا يبغي هو على أحد، وأن يتمتع أفراده بالرخاء المادي والمعنوي ... ورقعة الأرض التركية ليست ضيقة ولا هي بالضنينه على أهلها بالخير . فمساحتها ( ٧٦٠ر٧٠٠ ك . م ٠ مربع ) تزيد على مسأحة المانيا ، بل تعادل مساحة المانيا وإيطاليا معاً . وتزيد على مساحة انجلترا خمس مراث . وتوجد فى الدنيــا ` بلاد مثل الداعرك وسويسرا ، لاتستعمر ، ولا تعيش على الفتح والغلب، وهي لاتتجاوز في مساحتها ركنا صغيرا من أركان تركيا ومع هذا تعيش عيشة رخية كريمة ...

وإذن فلِتعش تركيا في تركيا ، ولتركيا . وعفاء عــلى

الامبراطورية ، وعلى آل عثمان (١) وعلى شعارهم فى الحياة

...

ولقد حاول المعلقون على الحرب الحاضرة من رواد القواوي، والمحادس النوادى ، أن يتكهنوا في كل أزمة من الأزمات وأب وأن يميلوا بتركيا وجندها إلى هذا الميدان أو ذاك . يمنون تركيا بالأمانى . فاو أنها حاز بت مع المحور ، فستعود إليها البلقان والقوقاز وتصبح سيدة البحر الأسود .!!

ولو أنها حاربت المحور فسيكون من نصيبها الشرق العربى أو بالقليل بلاد الشام !! وما صدق هؤلاء . لأنهم جهاوا أو تجاهلوا السطر الأول فى كتاب السياسة الحارجية لمدرسة أتاتورك التى حكمت تركيا ، وما تزال تحكمها .

<sup>(</sup>۱) كانت تركيا الشانية تؤدى للمالم الاسسلاى خدمة جليلة ، فقد ظلت خسة قرون تنولى الدفاع عنه في الحط الا ملى ضد النارات الا وريية ب التي تشبه المنارات الصليبية القدعة ب وكان هذا الحط يحد من شمال القوقاز على سواحسل المحر الاسود ثم يدور نصف دائرة عظيمة حتى يكمله شاطىء المحر الادرياتيكي المعرق . ولو لم تكن جند المثانيين واقفة في هذا الحط وقفة صلبة عنيدة ، لاجتاحت جنود أوربا الوسطى المعرق الأوسط كله ، ولحقت أحسلام رتشارد ولويس ، ولاحتاج المعرق الأوسط إلى وسلام الدين » مهة أخرى ليرد هذه الغارة .

وهذه السياسة الواضحة المعالم، التي عصمت هذه البلاد من اخطاء واخطار لاشك فها هي التي نحملنا على أن نرفض الدلالة الغربية لما صرح به « ستالين » ، من أن القطار فان تركيا ، ولم تستطع اللحاق به ، تعليقا منه على قطع علاقاتها مــع المحور . فلو أن تركيا كانت تريد أن تركب قطارا ، لما عز علما ذلك ، وكان جند هتار يقفون على حدودها ، وكان « فون بان » في عاصمتها بمنها بطيب الأماني ان شاركت المحور في حربه . ولكنها رفضت إلا أن تظل ساهرة على هذه الحدود تحرسها من الجميع. ومن مدرى ؟ فلو أن تركيا فتحت ذراعها لفرق البانزر ، ونقلتهم عبر أرضها إلى جبال طوروس ، اذن لمال ميزان الحرب ، ولضغط الشرق الأوسط بين هذه القوة ، و بين قوات روميل في الصحراء الافريقية ، ضغطا قد لا يثبت له ، وقد يغير بجرى الحرب تماما . ولكن شيئا من هذا لم يحدث ، و بلاد الشرق العربي تعرف هذا لتركيا، بل تعرفه لهذه الخطة السليمة القويمة التي رسمها أبوالترك وقائد نهضهم الأول .

لم يفت تركيا قطار ، لسبب وأضح بسيط ، وهو أنها لم تكن واقفة باحدى المحطات تنتظر قطارا ..

وكل ما كانت تريده تركسا ، وما تزال ، هو أن تحافظ على كيانها ، وأن تفهم جرانها جميعا أن أمنها في أن يسود السلم بلاد البلقان مرة أخرى ، وأن تتأكد تركيا من أن أحالم روسيا القديمة في السيطرة على الدردنيل لا تزال أحلاما . وأن من الحر الالتجاء إلى العاهدات الحاليــة ، أو ما يشبها لــكي تتصل روسيا بحريا بالبحار ﴿ الدافئة ﴾ . هذه هي للشكلة الوحدة التي تحانه الترك الآن ، وعسى ألا تنسى الروس ا تتصار اتهم الكبيرة أن تركيا ليست وحدها التي ترمد المحافظة على معاهدات الضابق، ولكن بلاد الشرق الأوسط ، والدول الديمقر إطية التي تشعبت مصالحها في هذه الاصقاع ترى في سيطرة الروس على الضايق خطرا جسم . وتركيا واجدة من غيرشك أنصارا ذوى حمية وحماسة في وقفتها وهي تحرس طريق المضايق من أي عدوان . ذلك أنسا هنا في هــــذا الركن من الدنيا لا نريد تجارب جديدة لحياتنا ، وحسبنا ما نحن فيه من متاعب . ولم يخدع أحد في طبيعة الحرب الروسية الأوربية ، فيحسب أنها من صنع مذهب الشيوعية .. لا ، وإنما سارت هذه الحرب بهذا النجاح العجيب لأن وراءها رجالا قادرين، على رأسهم ستالين ، الذي وصفه تشرشل بحق أنه : ستالين العظم Stalin the Great ووقع هذه التسمية في الأذن يشبه وقع اسم « اسكندر الأكبر » ، « و بطرس الأكبر » ، وغيرها من كبار الغزاة ، لاكبار الهداة ..

نحن نريد أن نعيش حياتنا كما نريدها ، ونريد أن تتطور بها ونعاو على طراز نختاره نحن ، ولا يفرض علينا فرضا . وفى أهدنه التجارب الأليمة التى تعانيها اليونان وبلغاريا و يوجسلافيا والطاليا و بلجيكا ما يقنعنا بأن نحترس . وما يفتح أعيننا جيدا على طريق « البحار الدافئة » الذي تقف من دونه تركيا وقفة قوية .

ومع هذا فليس لدينا أى دليل يشير إلى قرب وقوع أزمة فى تلك البقعة الشائكة من الأرض . ولم يبــد حتى الآن من ساسة الروس ما يبعث على الحوف . ولكن الحذر خــــير وأجدى . وذكريات الماضى ما تزال ماثلة فى الأذهان .

حقيقة ان لينين عاون الثورة الكالينة معاونة صادفة ، وكان لموقفه تأثير حسن فى الانتصارات الحاسمة التى ظفرت بها جيوش التحرير التركية . ولكن روسيا لينين التى كانت منسة ربع قرن ، غير روسيا ستالين التى نشهدها اليوم .

هــذا وجه من أوجه الخلاف بين تركيا الــكالية ، وتركيا العثمانية (١) ، وهو أن النزعة الامبراطورية ، أو النزعة الطورانية ، أو أي نزعة أخرى تدفع إلى الحرب الظفر بمغامها ، قد تغيرت الآن . وأصبح الشعب التركي حريصا على أمنه ، وعلى سلمه في داخل حدوده . ومن الغريب أن الذي رسم هذه السياسة ، هو جندي تركيا الأول ... هو رجل من رجال الحرب، و بطل من أبطال الميدان . وكان خليقا أن تكون سياسة الغزو هي سياسته ، ولا سما أن قومه سموه الغازى بعد انتصاراته المدوية . ولـكنه كان صاحب عقلية كبيرة ، ونفس ملهمة بصيرة . بل لقد حدث منه ما يخالف الفكرة الشائمة عن رجال الحرب عادة . فبعد أن تغلب على اليونان ، وهزم جندها في حربه الاستقلالية ، وأسر قوادهم ورجالهم، رفض في معاهدة الصلحأن يفرض عليهم مغارم، أو قيودا ماليــة من النوع الذي تتضمنه كل معاهدة صلح يمليها

 <sup>(</sup>١) دخل السلطان عجد الفائح القسطنطينية عام ١٠٣٥ . ويويع السلطان سليم بالخلافة عام ١٠١٧ . وخرج السلطان عبدالحجيد من تركيا عام ١٩٢٤ وتوفى لمل رحمة الله منذ شهر واحد .

منتصر على غربمه . رفض هذه العقوبات المالية قائلا انها توقع المونان في فوضى داخلية ، ونحن نريد أن تعيش جارتنا في رخاء ينتزع من القاوب الاحقاد ، ولا يفتح الستقبل أبواب الخصومات رفض الفازي بعد حرب الاستقلال أن يكون غازيا . بل طرح هذا اللقب وآثر أن يسمى نفسه : «أبا الترك» ، أتاتورك. ولم ينجب مصطفى كال ولدا ، ولكنه كان يحس بعاطفــة الأبوة لأبناء بلاده جميعا، وضاق ذرعا بالزواج، وبالحياة البيتية، لأنه أراد أن تكون تركيا كلها بيته ، وأن يكون الترك كِلهم أسرته . ثم سار في تنظم هِذا البيت مسرعا متعجلا ، لا يعرف التريث، و برى الزمن أكبر أعداثه جميعا . كان يريد أن يرى \_ وهوجى \_ معظم اصلاحاته تحققت . فكان يحمل الناس حملا ، مشتدا ، عنيفا ، ظاهر القسوة على كل عقبه ، وكل من يقف في طريقه. فلما مات كانت جل أمانية قد تحققت ، فقد ترك من بهده شعبا حا متصلا بالدنيا أعظم اتصال ، يقظا لحاضره ومستقبله .. كان هذا الشعب الحي ألقوي هو أعظم ما ترك أبو الترك . و يلي الشعب أهمة وقيمة ، هيئة القيادة لهذا الشعب التي خلفها ، وعلى رأسها عصمت اينونو ، الني تمثلت فها كل صفات الوطنية والعزيمة وصدق النظر إلى الحوادث ... وهل هناك أقوى على مصارعة حوادث الزمن من شعبحى متماسك يقظ ، ومن قيــــادة محنكة فطنة لا تعرف الحور ، ولا تعرف التهور ..

وهذا هو مقياس نجاح الزعم فى أداء رسالته: شعبه ، وكيف تركه . وخلفاؤه ، ومن أى معدن هم ؟ ولا قيمة مطلقا لزعم، أو مصلح برافقه النجاح مادام حيا ، فاذا تولى انهارت من بعده النظم ، وخارت العزائم . بل ر عاكان نجاح الزعم فى تربية مدرسة حازمة قديرة أهم بكثير من أن ينجح هو فى حياته . ونحن نعلم أن السيح عليه السلام لم يتمكن وهو حى من نشر رسالته . ولحكن الحواريين الذين تركهم قاموا على الأمانة خير قيام . ولو أن سيدنا محمدا عليه السلام ترك الإسلام من بعده فى أيد وفو أن سيدنا محمدا عليه السلام ترك الإسلام من بعده فى أيد ومن إليم لأ كلت العرب المرتدة الدعوة والدعاة .

نجج كال أنانورك حيا ، ونجح ميتا ..

و يحلو للؤرخين والباحثين أن يقار نوا بين الزعماء والأبطال. وأن يجدوا لهم الأشباه والنظائر .

فقد شبهوه ببطرس الأكبر، الذي نقل روسيا من جاهليتها



والطاء والطاء

إلى حياة المعرفة والتحرر من التقاليد البالية ، ودفعها تحوحضارة الغرب بعنف وقسوة بالنين ..

وهسدا صواب ولكنه ليسكل الصواب فلم تكن روسيا مستعبدة بعدو أجنبي وحررها بطرس . أما أتاتورك فقد حرر بلاده من الاستعمار أولا ثم حررها من الجهل .

وشبهوه بيوليوس قيصر المحارب العنيد الذي كانت تهفونفسه إلى التاج ، ولكنه كان يحب قومه أكثر بما أحب تاجهم فلما قتاوه وجدوه قد أوقف كل أملاكه على خدمة الهاروما . وكذلك صنع أتاتورك فقد ترك لقومه كل ملاكه . ولكن فرق ما بين الرجلين بعيد . فقد عرضت الحلافة ؟ وعرضت السلطة على أتاتورك فرفضهما وكان صادقا في الرفض ، لم يظهر شيئا ، و يبطن في النفس أشياء ، كا صنع فيصر .

وشبهوه بموسوليني الذي حكم بلاده حكما ديكتاتوريا ، وأدخل فيها اصلاحات كثيرة . ولكن نهاية الفاشية وما آلت إليه تقطع بفساد هـندا التشبيه . كا لا ينيب عن الله فن أن أتاتورك سبق بثورته ، وبانتصاراته ، و بنجاحه موسوليني وهتار ، وهو لم يأخذ من النازية أو الفاشية أى شيء . بل ربحا يصح أن يقال ان هؤلاء الحكام أخذوا عنه الكثير .

لا يشبه أناتورك أحدا من كل هؤلاء ، وان كان فيه من كل عظم قسم ، وهو هـذه الصفات المشتركة فى النوايغ ، وإنما يشبه « أناتورك » عظما واحدا هو « أناتورك » نفسه .

فظروف تركيا في الداخل والخارح لم تتكرر على النحو الذي كانت فيه إلا مرة واحدة ، ولم يكن لها إلا رجل واحد هو الذي كان لها . وإذا قدر له ف البلاد أن تنجو من الحرب الدائرة سليمة كاكانت قبل عام ١٩٣٩ ، فستسير عقب الهدنة سيرا حثيثا تحو رق أصيل ثابت الدعائم ، لأنها أفادت في أيام الحرب ثروات كبيرة من المتاجرة التي يسرت لها أكثر عما يسرت لأي أمة أخرى على ظهر الأرض . فدودها كانت تتصل برا بأور با الحورية ، وبدول الديمقراطيات . كا أن كلا الفريقين وبروسيا السوفياتية ، من الشمال والغرب ، وتتصل من الجنوب بالشرق العربي ، وبدول الديمقراطيات . كا أن كلا الفريقين المتحاربين لم يعتما في متاجرتها ، بل ربما يسر لها أمور الاستيراد عالم يسر لغيرها .

فنى تركيا الآن ثروات كبيرة تدفقت عليها ،وهى فى يد أبنائها الحلص ، لا فى يد نزلاء من الأجانب . وتركيبا تعرف ما تريد معرفة تامة ، لأنها تسير على برنامج محضر مدروس ، زادته أحكاما دروس الحساب الحاضرة . وهـذه الثروة ، وحياة الاستقرار ،

ستساعدان على رفع تركيا إلى مستوى عال بين أمم البحر المتوسط ولا سها بعد أن زالت إيطاليا من الوجود كقوة لها خطرها ، أو على الأصح بعد أن زال الأسطول الإيطالي الذي كان يهدد سكان هذا البحر .

ولا يقابل هذه القوة التركية النامية ، والتي ينتظرها مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً ، غير قوة مصر والجامعة العربية الجديدة التي وضع أساسها في بروتوكول الاسكندرية .

وإذا كانت تركيا العثمانية قد أوجدت ألف سبب وسبب المخلف مع الكتلة العربية ؟ إلا أن تركيا السكالية ، التى بدلت معالم الماضى كله ، قد أوجدت ألفسبب وسبب التفاهم مع شعوب الجامعة العربية . وشرق البحر الأبيض المتوسط ، وسلم المستقبل كله يتوقفان ، على وضع سياسة سليمة مشتركة ، تنفذها شعوب هذه الناطق ، وتقرها الدول الكبرى ذات الشأن والمسالح فى مسالك الماء والهواء الوجودة شرق خط طول .

وقد ذكرت أن هذه هى الرة الثانية التى أكتب فيها عن تركيا . والحاجة ماسة اليوم إلى إعادة الكتابة وإلى التـذكير بالسالح المشتركة بين الشعبين العربي والتركى . ولم يعد الاعتصام بالعزلة ، أو التزام الحياد التام من خصائص السياسة الخارجية في هذه الأيام ، ولم تعد الحدود السياسية وحدها كافيسة لأن تفصل شعباً عن شعب بعد أن هزمت « الآلة » السافات ، وتخطت الأرض إلى الساء ، فقد تشابكت المصالح تشابكا عجيباً ، وستزداد صلات الدول بعضها ببعض تعقيداً كا تقدم الزمن ، وتوجد الآن وستوجد في المستقبل القريب عوامل تجعل بعض الصلات اضطراراً وستوجد في المستقبل القريب عوامل تجعل بعض الصلات اضطراراً لا مناص منه ولا اختيار فيه .. ومن الحيطاً أن تزعم أن الظروف التي تحيط بالدردنيل هي غير الظروف التي تحيط بقنال السويس مثلا.

ونحن نعلم أن مشاكل البلقان ، ومتاعبه الني لا تنتهى تستغرق من تفكير ساسة تركيا وقتاً كبيراً . ولكن ليس هـذا هو كل شيء في سياسة تركيا الخارجية . ومن سنوات قليلة دخلت تركيا في تحالف « سعد اباد » الرباعى بينها وبين العراق و إيران والأفغان . ولكن هـذا التحالف لم يفد أحد الشركاء أية فأئدة تذكر ، اللهم إلا أن يكون معاهدة حسن جوار بين الشعوب الأربعة .

ونأمل أن يجد على ضوء الظروف الدولية الدولية الجديدة ــ ما يستدعى أحكام هــذه الصلات، وتوثيق صلة تركيا بالكتلة العربية ، على نطاق أحكم وأجدى من ميثاق سعد أباد

والوسيلة التي نستطيع أن نخدم بهما أهداف الستقبل ، هي أن نقدم صورة صحيحة صادقة لكفاح الشعب التركي من أجل حريته ورفعة شأنة ، لكي يطالعها من لم يقف عليهما من أبناء العربية ...صورة تدفئ صدورنا بجلال البطولة ، وصلابة الأتراك في كفاحهم من أجل حقهم

وقد أشرت في كتابي السابق إلى كتاب ارمستر بم عن أتاتورك « الدئب الأغبر » ، وذكرت انى قرأته في السجن عام ١٩٣٧ وكان ينتفض بالحياة، وكان إغراؤه شديداً، «حتى تقد كنت أوثر أن أجلس معه في الفترات التي يسمح فيها للسجونين بمعادرة غرفهم ( الانفرادية ) على أن ألتمس شيئاً من الترويح أو المتعة في الحروج إلى الفضاء مع الحارجين »

ويهمنى أن أشير فى هذه الطبعة الجديدة ، إلى كتاب ظهر قبيل الحرب وهو « ترك وأتاتورك» للأستاذ عزيز بك خانكى ولا حد للدين الذى يحمله قراء العربية جميعاً لهذا المؤلف الفاضل الذى يدأب فى مثابرة وأمانة كبيرتين على التأليف النافع الفيد للدعم بالأرقام والإحساءات الكثيرة ، ثم يطبع بحوثه فى كتب جيلة ، و يوزعها مجاناً ، لا يبغى إلا تثقيف قومه ، ثقافة صيحة

وهذه روح جديرة بالإكبار ، حقيقة بالثناء . وكتابه عن تركيا مثل بقية كتبه جزيل النفع ، ويعد من أهم وأحدث الراجع عن موضوعنا هذا .

و بعد ، فهذا هوكتابنا الحامس من جموعة كتب الشهر الثانية . نرجو أن يحقق الفائدة التي رجوناها من إصداره و إلى اللقاء في كتاب الشهر الفادم إن شاء الله ك دار الثقافة العامة في ١٩ - ١ ٩٤٥

صيبح

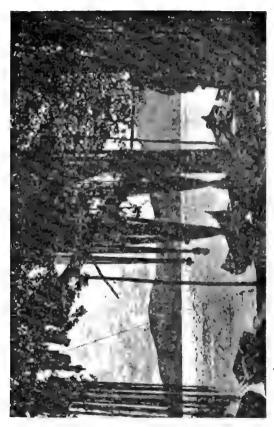

- 44 -

# تركيا في سطور

- يقدرون عدد سكان تركيا حسب آخر إحساء بعشرين مليون نسمة .
- كثر تردد الأجانب على تركيا فى أثناء هذا الحرب. وقد أربكتهم الطريقة الجديدة فى كتابة أساء الأعلاموغيرها بالحروف اللاتنىة . فمثلا :

| بالتركيــة | بالأعجليزية |              |
|------------|-------------|--------------|
| Kahve      | Coffee      | قهوة         |
| Jorj       | George      | جورج         |
| Waytaus    | White house | البيت الأبيض |
| La Jones   | La Jeunesse | الشباب       |
| Lozan      | Lausanne    | لوزان        |
| Otel       | Hotel       | فندق         |
| Palas      | Palace      | قصر          |
| L          |             |              |

وهكذا تخلص الأتراك من مشكلة النطق ، بأن كُتبوا الأعلام كما تنطق تماماً .

■ في يونيو سنة ١٩٣٩ ، وافقت الدول في معاهدة مونتروه

على أن تحصن تركيا مضايقها . ولكن أتاتورك ، لم ينتظر هــذه المعاهدة لأنه كان قد حصن المضايق فعلا ..

- حظر السلطان عبد الحميد استعال التلفون والكهر باء
   والجراموفون . كما حذف من القواميس والصحف كلات الدستور
   والثورة ، والجمهورية ، والمساواة . . الح .
- روى عزيز بك خانكى عن عنهان باشا مرتضى أنه لما بدئ باستعال التليفون فى القاهرة ، أرادت الحكومة تركيب جهاز تليفونى فى الحمكمة الشرعية ، فعارض قاضى مصر التركى وقال إن التليفون من عمل الشيطان ، ولم تفلح محاولة إفهام القاضى نظرية التليفون العلمية ، فاضطرت الحكومة بعد حين أن تضع الجهاز التلفونى على الرغم من معارضة القاضى ا
- بدل أتاتورك يمين الولاء للدستور، وأصبحت صيغته: « أقسم بشرفى بألا أعمل عملا يضر بسعادة الأمة ولا بسلامة الوطن ولا يمس سيادة الأمة تلك السيادة المطلقة التي لا يحدها شرط ولا قيد . وأقسم بشرفى أن أكون أمينا ، وفيا لمبادئ الجمهورية »
- من أوام أتاتورك ألا يفرج عن مسجون إلا إذا تعلم
   القراءة والكتابة ، وأن يكون ذلك بالحروف اللاتينية طبعاً

- ومن تشدده فى نشر هــذه الحروف أن الوظف الذى لا يتعلمها يفصل من خدمة الحكومة ، و يحرم من الجنسية التركية!!
- عندما تبلغ الرأة سن ٢٧ يكون لهاحق الانتخاب، ويجوز
   دخولها المجلس الوطني الكبير إذا بلغت الثلاثين
- ◄ كان لعب الشطر عج ممنوعا فى تركيا العثمانية لأن بعض قطعه
   كانت على هيئة آدمية ا وكان التصوير محرماً بطبيعة الحال
- يزيد عدد بيوت الشعب في تركيا على ٣٠٠ وهي تواد تشرف على محو الأمية ، ونشر الثقافة والرياضة ، وتكثر فيها حفلات الوسيقا والمحاضرات والمحثيل والمعارض والرحلات. و بلغت ميزانية هذه البيوت عام ١٩٣٧ مبلغ ٩٦٢٫٠٠٠ جنيها
- في سنة ١٩١٧ زار مصطفى كال كارلسباد لكى يعالج نفسه، وعرض نفسه على الطبيب النمسوى الشهير الدكتور زوكر كاندل، فقال له الطبيب انه اذا لم يمتنع عن شرب الخر فسيموت بعد عام واحد. ولم يصغ الريض لنصح الطبيب وعاش ٢٧ سنة بعد هذه الاستشارة وأما الطبيب فقد عاش عامن فقط بعدها ١
- كال ابن موظف اشتغل بالجارك ، وكذلك كان أبو هتار

- أرادت أم ستالين أن تعلم انها ليكون قسيسا ، ففسد حتى أصبح زعيا ، وأرادت أم كال أن تعامله لكى يكون فقيها في الاسلام ، ففسد بدوره حتى أصبح « أتاتورك » !!
- ولد ستالين فى تفليس ، ولا يزال أهل المدينة \_ بل أهل جورجيا كلها \_ يزعمون أن ابن إقليمهم ضم روسيا إليهم . .
  ولكن أهل سالونيك التى ولد فيها أباتورك لا يفتخرون به مثل فخر أهل تفليس برجلهم ، لأن سالونيك أصبحت يونانية وانفصلت عن تركيا !
- من الكلمات العربية التي غيرت في التركية كلة « الله » . فقد أصبحت « تاكري » والله أكبر، تنطق « تاكري اولودر »
- أنشأت تركيا الحالية عدداً كبيراً من الساجد، ونزعت
- ملكية الساكن المحيطة بمسجد «يكى جامع » حتى تظهره . وكلفها هذا العمل ثلث مليون جنيه
- لكى يلغى أنانورك كلمة القسطنطينية من القاموس الجغرافى العالم للعالم ، حتى يستقر اسمها التركى «استانبول»، أخطر مكتب التلغراف الدولى فى برن ، أن كل رسالة ترد للدينة وعليها عنوان غير استامبول ، ترفض .

- أبطلت تركيا الاضراب، وجعلت الحكومة حكما فى كل خلاف ينشأ .
- بلغ طول السكك الحديدية التى مدت في عهد كال أناتورك
   ٢٧٢٢ كياو مترآ . وكانت السكك الحديدية ملك شركات أجنبية فاشتراها منها كلها .
- فى تركيا أكثر من ٠٠٠٠ ٣٦ أم يزيد أولادها على ٣،
   وتمنح المكافئات المالية لهذا الفريق من الامهات
- كان الجنرال الألماني فالكهنين قائدا للجيوش التركية ، فأرسل مرة هدية لمصطفى كال هي ١٧ صندوقا مماوءة بالنهبرغبة في استهالته . فأخذ كال الصناديق وأرسل بها إيصالا للقائد الألماني ثم تبرع بها للجيش التركى . فكف الألمان عن محاولة استهالته عن طريق الرشوة
- ذكر الرئيس عصمت اينونو عن واقعة سقاريه الشهيرة
   وسيرد حديثها في صلب الكتاب ... : ان القضل في انتصار الترك
   في واقعة سقاريه يرجع إلى نساء الترك . فهن اللاتى زودن الجيش بالميرة والذخيرة تحت وابل من نار العدو »
- فى سنة ١٩٢١ تحالف كال مع حكومة موسكو ، وفى نفس

الوقت أمر بمكافحة الشيوعية فى كل ركن من أركان بلاده التى له علمها سلطان

- كانت أول وأصعب للعارك التي خاضها أتاتورك هي معركة الأزياء ـــ أو الترزية وصانعي القبعات ١
- صارت انقرة عاصمة تركيا بدلا من استانبول . وهى مقامة على أرض جرت فيها معركة من أشهر معارك التاريخ بين جيوش تيمورلنك التي بلغ عددها نصف مليون رجل ، وجيوش السلطان بايزيد . وقد هزم بايزيد وأسر في هذه المعركة .
  - تولت السيدة خالدة أديب منضب الوزارة في تركيا
    - 🛚 تحتفل ترکیاکل ۲۹ أکتو بر بعید جمهوریتها
  - عندما أصدرت تركيا قانون استعمال اللغة التركية ، فرض
     على الشركات التي تخالفه عقوبة الغرامة ، وهي ٥٠٠ جنيه في المرة الأولى ، والغلق وتعطيل الأعمال في المرة الثانية .
- في سنة ١٩٢٤ ألفيت الحاكم الشرعية وأضيف اختصاصها
   إلى الحاكم الأهلية
- أمر أناتورك باخراج بطريرك الروم الارثوذكس من استانبول. فاحتج اليونانيون ، لأن بطر يركهم كان يتمتع بنفوذ

كبر جدا فى للدينة ، يفوق اختصاصاته الدينية . ولكن الحكومة التركية ، لم تبال بهذا الاحتجاج . وكتبت الصحف تقول إن الذين أخرجوا خليفة السلمين من بلادهم لأيجبنون عن اخراج بطريرك الأروام . وكان ذلك فى أوائل سنة ١٩٢٥ .

- كان عدد تلامية مدرسة الفرير في قاضى كوى ١١٠٠ تلميذا . فاما صدر قانون وضع المدارس الأهلية تحت اشراف الحكومة هبط عدد التلامية إلى الثلث . فأغلق الرهبان هذه المدرسة
- صادرت الحكومة التركية أطيان المواثر الزراعية الكبيرة
   ووزعها على صغار الملاك والزارعين
  - 🛎 لا يوجد في تركيا غير حزب واحد هو حزب ألشعب
- ألفت تركياشركات الاحتكار بأن اشترتها الحكومة كلها .

منها شركات السكك الحديدية ، والكهرباء ، والياه . والتلفون

- ألق أناتورك خطبة فى عام ١٩٢٧ أمام أعضاء المجلس الوطنى الكبير استفرق القاؤها ستة أيام . وطبعت الحطبة فكانت فى مجلد ضخم . وقد تضمنت تاريخ الثورة التركية
  - خطب موسرليني صة فقال إن مجال إيطاليا الحيوي في

آسيا وافريقية ، فدعا أتاتورك السفير الايطالي في انقره وقابله علابسه المدنية ، ثم تركه دقائق وعاد يلبس ملابسه المسكرية ، وقال السفير قل لرئيس حكومتك إن تركيا كلها تستطيع أن تلبس ثيابها المسكرية في بضع دقائق ، ولم يسع موسوليني إلا أن يتند ، ويقول إنه لم يكن يقصد تركيا

## امبراطور یة تتداعی ۱

### هراً کل شیء

هدأ كل شيء وسكن كل حي وصمتت المدافع ، وأطبقت أفواهها على آخر رجع من صدى طلقاتها . ولم تكن ترى فى بقاع تلك القارة التي سكنتها الأبالسة والشياطين أر بعة أعوام طوال إلا أحمدة من الدخان تتصاعد من حطام « الحضارة » التي دم ها ذكاء المتحضرين ، ولم تكن تسمع في أكثر أنحاء الدنيا إلا أنين الألم ينبعث من دور التمريض والعلاج التي حمل إليها مثات آلاف الجرحي والمرضى والشوهين ، و إلا بكاء الأسي تنشج به قاوب الشكالي واليتاى والأيلى في كل ركن من أركان العالمين .

كان ذلك في اعقاب عام ١٩١٨

ولم تنحدع أحدأنغام الموسيقات التىجمعها المنتصرون فىحدائق

فرسايل حيث التقوا لتقسيم الأسلاب والغنائم. فقد اكتوى بنار الحرب الظافر والحاسر، بل ربحاكانت حلاوة النصر في فم أمحابه أبنض من ممارة الهزيمة عنسد أصحابها . لأن للتألم إذا بكي ، خفف عن نفسه حر ما يعانى ، أما التألم الذي يضطر إلى الضحك فهو الطير الذي يرقص مذبوحا من الألم !

ووضعت سلطنة آل عثمان على مائدة الحساب ، وكان حسابا عسيراً تجلت فيه أطاع أورو باكلها فى تركة الرجل المريض

وكان أول مراحل الحساب أن ترد السلطنة عن أملاكها ، وتسجن داخل حدودها . ثم انتقل الحساب إلى مرحمة ثانية ، وهي أن يقتص من هذه الحدود نفسها ، وأن تطأها أقدام الاحتلال .. وفي ١٥ مايو سنة ١٩١٩ بدأوا بالتنفيذ .

كان أسطول الأميرال كالثورب الأنجليرى راسيا في ميناء أزمير واستدعى الأميرال حاكم المدينة التركي وقال له في لهجة حازمة فاطعة :

صدرت الأوامر, بأن پنوب الجيش اليوناني عن الحلفاء
 في احتلال أزمير ، وسينزل الجند إلها صباح غد.

ُ فَفَخْرَالِحًاكُمُ التَّرَكِيْقُهُ ، كَاتُمَا يَرِيْدُ أَنْ يَلْتَقَطَ بِهُ كَالَتَ الْأَمْيِرَالُ التي لم تقو آذانه على ساعها ، واتسعت عيناه ، واستحال لونه إلى أصفر ، ثم أزرق من شدة الهول . وما أن استجمعاً نفاسه البيدة في أتحاء صدره حتى صاح :

-- اليونان . . اليونان ، هم الذين جاءوا لاحتلال أزمير . فأجاب الأميرال في إيجاز :

-- أجل . . هذه هي أوامر حكومتي .

فصمت الحاكم المسكين قليلا ، ليزداد فهما لما سمع . . ثمقال فى كآبة حزينة ، وكأتما أراد أن يطلق آخر سهم فى جعبته :

إذا نزل اليونانيون إلى المدينة ، فلا أستطيع أن أضمن هدوء الحال .

وكان الأميرال يقدر الحرج الذى يعانيه الحاكم التركى ، ولم تكن له حيلة فى التخفيف عنه ، لأن الأوامر هى الأوامر . فصاح قائلا :

- سيحتل اليونانيون الدينة . . أفهمت ؟

فأجاب الحاكم مستعطفا:

- أرجو أن تسمح بأن يسبق عدد قليل من جنودكم هؤلاء اليونانيون . لا أريد أكثر من ٢٠٠٠ لكى اهدىء من روع الشعب . ولأستطيع أن أقول الناس إن الحلفاء هم الذين يحتاون مدينتهم ، لا اليونانيون . و إن وجود هؤلاء الجنود أمم عارض سيزول قريبا . وأنهى هذه الناقشة التى لا طائل تحتها بقوله :

\_ هذا مستحيل .

وانصرف الحاكم كسير النفس ، مثقل الفؤاد بهم لا سبيل إلى وصفه أو تقديره . كانت الدنيا الضيئة فى عينيه ظلاما . وكانت الطيوف والأشباح ترقص من حوله . وشعر كأثما تبدل من تركى يشعر و يحس ، و علا هذه الملابس التي يرتديها ، إلى قزم مشوه الحلقة ضعيف الحول والطول .

ايمكن أن يكون هذا الذي سمعه حقا .

أياتى اليونانيون ليحتلوا قسها من أعز بلاد تركيسا عليها . اليونان السى ظلت ولاية من أضف ولايات الأسبراطورية . اليونان الى عاش شعبها يدين بالولاء للأتراك قرونا بعذقرون هى التي تسود ، وتنهى ، وتأمر في سسادتها . . . سسادتها إلى الأمس القريب .

ورنت في اذنه كلمة الأميرال الأخيرة كأنها دوى القنابل : \_\_ هذا مستحمل ؟ !

ارتمى الحاكم على مقعد فى غرفته ووضع رأسه بين يديه الايكاد يحس بهؤلاء النفر من أعوانه الذين اجتمعوا حوله هلمين اولايكاد هؤلاء النفر يجدون وسسيلة يخرجون بها رئيسهم مما هو فيه من صمت وجمود ، وفجأة صرخ الرجل كأنما به جنة :

« جيوش اليونان . . ! »

ثم عاد إلى صمته ، وراح كل فرد منهم يفكر ويقدر .

اليونانيون يحتاون بلادنا ، أى عار . وأى مذلة ، أتبق أزمير التي سكتها الاعجاد من الفـاتحين القدماء ، هى أزمير ، تداهب شواطئها أمواج المد البيضاء ، وتغسل ربوعها أشعة الشمس الوهاجة ، وهـذا القطيع من عبيد الأمس يطئونها بأقدامهم و يسلطون عليها من ألوان النكال والعذاب ما يسلطه الأسير على آمره إذا ساد ، وما أثمت ازمير فى حتى نفسها وما امتلك رقبتها فاتح بحد السيف ، ولكنها ضريبة مخيفة يؤدونها لسبب بجهله الناس ، وتفهمه السياسة ، وتجيزه الحلافة ، ا

\*\*

وهنا نترك الكاتبة الفرنسية مدام جوليس التي زارت تركيا عقب الحرب الماضية ، وراقبت حركتها الوطنية عن كثب ، لكي تصف ما حدث في أزمير في يومها ذاك قالت :

بدأ اليونانيون ينزلون إلى البر من المسدعتين افيروف ، وليمونس تحت قيادة الكولونيل «زانير يوت» ، وكانوا يتألفون من آلاى الافزون ، والآلايين الأربعين والحسين المشاة .

انتظموا صفوفا ، وتقدمهم علم يوناني كبير جداً . وازدحمت

على جانبى الطريق الحالى من الأتراك جموع من الاروام يصيحون: زيتو فنزياوس (يميش فنزياوس). واستخف الزهو حامل العلم ، فكان يميل به يمينا ويسارا. وكانت وجهة الحمتلين والتظاهرين الثكنة العسكرية التركية التي آوى إليها جنود الحامية التركية مع عدد عظيم من الضباط والشبان القدمين للافتراع كى يلتحقوا بفيلق الولاية. وكذلك كانت الشكنة تأوى ضباطالآلاى السادس والحسين من الحيالة وسواهم ، تنفيذاً للأوام التي صدرت لهم بالاحتشاد في هذا المكان تجنبا للمتاعب. وقد أسلمت هذه القوة التركية أسلحتها تنفيذاً للأوام أيضاً.

وهكذا كنت لا ترى وراء جدران هذه الثكنة غير جموع من رجال الحرب تكدس بعضها بجانب بعض . تعاو وجوههم سات النضب الكبوت ، والقهر المحتبس فى الصدور.ولم يكن أحد يدرى لماذا اتخذ اليونانيون هذه الثكنة وجهتهم .

وما هي إلا فترات قصيرة حتى أحدق الجيش المحتل بالبناء ، ثم دوت طلقة من أحد المتظاهرين ، كانت إيذانا بحركة فاجعة ، فقد طوق المحتلون الشكنة ، وصو بوا نحوها مدافعهم الرشاشة ، والطقوا نيرانهم ، فطارت مصاريع النوافذ الزجاجية ، واكتسى فناء الشكنة بالجثث التي اتثرت على الأرض ، وأخذ الجنود أمام

هذا المنظر الرهيب الفظيم يترامون نحو للبناني لكي يدرأوا بها الموتعن أنفسهم . فوطىء بعضهم بعضا بالاقدام، وزاد هذا الهلع من عدد الضحايا .

وحاول الاتراك المحاصرون أن يدافعوا عن أنفسهم ، فأخذ أحدهم قطعة قماش ، رفعها ، وسار صائحا فى اخوانه كى يتبعوه : ولكن نبران المدافع وحراب البنادق كان أقوى من بسمالهم ، فسقطوا بدورهم صرعى .

وفى خلال هذه الغظائع وصلت أوام، تأذن الضباط والجنود العبّانيين بمعادرة التكنة إلى اليناء ، حيث تنقلهم الراكب . فاتنظم الجيع فى صفوف ، وخرجوا وقد حماوا معهم كل اخوائهم الجرحى . وما كاذوا يخرجون من التكنة حتى أحدق بهمالجنود اليونانيون ، ورجال الصابات ، وجموع المتظاهرين ، وأخذوا يقذفون على الأتراك أقذع أنواع السباب . وقام جنود الاحتلال بدورهم . فكانوا يسيبون الأتراك بمؤخرة البنادق ، وبأسنة الحناجر ، ووضعوا أيديهم فى جيوبهم ، ونهبواكل ما كان معهم . وكان أفح ما فى هسنا المنظر تمزيق ثياب الأتراك واختطاف طرابيشهم ، ووطعها بالاقدام .

وهكذا أخلت حامية أزمير للدينة ، لكى تسلمها للمحتلين

غير الفاتحين . و بنى القتلى والجرحى مطروحين فى الطرقات، وكانت طلقات الرصاص تتوالى على الأحياء من الجرحى الدين يلفظون انفاسهم الأخيرة من الباخرة بتريس ، ومن النسافات اليونانية ، ومن مصرف الاناضول اليونانى .

انهى دور الجنود . وجاء دور الأهالى . و بدأت حوادث السلب والقتل وثلم الأعراض . ثم جاوزت أزمير إلى بقية قرى الولاية و بلدانها الصغيرة . وأمام هذا البلاء النازل لم يسع أهل القرى إلا أن يدافعوا عن انفسهم ، وألا يصغوا إلى أقوال البعثة السلطانية التى اقبلت لتهدى من روعهم وتؤكد لهم ان الاحتلال مؤقت . وهكذا عما لاضطراب ولاية ايديا كلها التى يقرب سكانها المنانيون من ملبونين .

### دار السعادة

كان الفصل ربيعا ، وأضواء الفجر توشك أن تعمر مآذن العاصمة العظيمة ، وقبل أن يرتفع صوت الؤذن ، سمع صوت آخر ، لا يبعث في النفس الراحة ، ولكن يقفز بها فوق موج الغزع .. كان صوت الرصاص وهو يئز ، فيصك الآذان صكا .. ترى ماذا دهاك يا فحر المدائن ، وعروس المضايق ؟ ولم يطل ترقب السائلين فقد ذاع النبأ في كل مكان .. ذاع أن جنود الحلفاء بدأوا يحتاون عاصمة آل عثمان ، وأن وزارة الحربيسة والبحرية كانت أول عمطة لترولهم . ثم تبعها وزارة المواصلات لقطع كل صلة من استانبول و باقي البلاد .

وما لبثت الأحكام العرفية أن أغلنت ، فبدلت ربيع هذا اليوم [ ٢٦ مارس سنة ١٩٢٠ ] ، بما يشبه عواصف الشتاء وبمقتضى قانون الأحكام العرفيسة صدر قرار بالقبض على

أعضاء مجلس «للبعوثان» أو مجلس النواب التركى ، وكان مجتمعا لعرس الموقف .

وقصت مدام جوليس قصة الأستانة ، فقد شهدتها أيضا .. قالت :

كان ينساب بين هسدا الجمهور العظيم في الاستانة ، أفراد يتنسمون الأخبار ، و يستطلعون الحقائق من فدائي العنانيين . ولا يلبثون بعد أن يحصاوا على ما يريدون من تفاصيل الأنباء أن يغيبوا عن الأبصار ، لابسين ثوب الحقاء ، إلى بدان الأناضول . نافلين ما رأوه من شعور ، ومن أسى ومصائب متعددة ؛ جاعلين من موادها عوامل محركة ، موقظين الهمم ، مضرمين جذوة النار في النفوس الهادئة التي لا تلبث بعد أن يصل إليها هذا الكلام أن تنقلب إلى سعير متأجج

فلا تسكاد تمر بهؤلاء الرواد إلا بضع ساعات حتى يساوا إلى الأناضول ، وفي بضعة أيام يصاون إلى قونية ، ومنها ينتقاون إلى أنقرة فسيواس . ثم يأخذون في الرحيل إلى جهات سحيقة ليست عدودة في برنامج أسفارهم ، وما يلبث أهل هذه الأصقاع \_ بعد ساعهم ما ينقل إليهم من فاجع الأنباء \_ أن يستحياوا إلى تمور متوثبة ، وسباع غاضبة .

و بعد عدة أسابيع يكون هؤلاء الفدائيون جوابو الآفاق قد اخترقوا السهول والوهاد والجبال ، وانسابوا إلى بلاد الاسلام في قارتى آسيا وافريقيا التي كانت تربطهم فيها الآلام والكوارث برابطة الاتحاد المقدس .

وكان بين جيوش هؤلاء الداعين إلى الاتحاد والناشرين أنباء الفظائع والأهوال أناس يتزيون بأزياء الفاقة والبؤساء ، وهم من خير من أنجبت الأمة العثانية ، بل العالم الاسلامى ، تفكيرا وعلما وقوة ارادة وشدة مراس .»

#### ...

ولكى نقف على عوامل هذه النكبة التى حلث بدار السعادة و بقية البلاد التركية يجب أن نعود إلى الوراء قليلا ..

فنى سنة ١٨٦٧ تولى عبدالحيد الثانى عرش السلطنة المهانية، وظل سيد البلاد ، أر بعين سنة وسنة . وقد توالت على السلطنة في عهده نكبات يرجع بعض المؤرخين معظمها إلى سوء تدبيره. ولكن من المكن أن تنسب لعبد الحميد سيئات كثيرة إلا أن ينسب له سوء التدبير . فقد كانت له غاية واضحة عمل لها ، وهى أن يحكم البلاد حكما حازما قويا ، وأن يربد عنها الأعداء القادمين من الحارج ، والفنن الثائرة في الداخل ، وطراز حكم كهذا ،

يحتلج إلى رقابة شديدة تغرض على الأفراد والجاعات. وقد برع عبد الحيد فى ايجاد نظام الجاسوسية استسنت أطرافه إلى أقصى مكان فى امبراطوريته ، حتى لقد ذكروا أنه ما من ثلاثة فكلموا مما فى أمر من الأمور ، إلاكان أحدهم عينا ، واذنا لمبد الحيد..

ولقد حاول السلطان أن يفلق على بلاده جميع الأبواب الت تصلها بمظاهر الرق والتقدم الأوربي ، ولا سها ما اتصل منها بالحكم وأنظمته . فهو يعلم أن هذه الآراء الحديثة التي شملت أوربا كلها تقريبا ، ستصل حتها إلى شعبه فتنبه حواسه ، وتأجيج حاسته ، وتطمعه في التطلع إلى نظام حكم يشترك فيه الشعب الفقير الحطم مع السادة الذين يسوسون الأص . ونجيح عبد الحميد في أوائل حكمه الطويل . ولكنه لم يستطع أن يحمل دورة الزمن على أن تقد وان كانت قد أبطأت قليلا ، ومع هذا كانت تدور ، وكان مقدرا لها أن تصل إلى غايتها .

بنى عبد الحيد قصر يلمز ، أو على الأصح ضاحية يلمز ، لأنه لم يكن بناء واحدا [ مثل الكرملين فى روسيا ] بل مبانى عدة ، أقام فيها هو ، وحاشيته ، وضباطه وحرسه ، وخدمه . ووفر لهذا الحشد العظم أسباب الحياة ، كما منعهم بقدر طاقت من الاتصال بخارج هذا القصر حتى لايتعرضوا لجراثم المدينة الحطرة ، ولاسها ما تعلق منهما بالحكم ونظامه . وحسبنا أن نذكر أن طباخى يلمز زادوا عن ٥٠٠ طباخ لكى نأخذ صورة عن عدد الذين كانوا بعيشون حول عبد الحيد

وسجن السلطان نفسه في هذا البناء الفخم مختارا ، وانكب على عمله الشاق المضى . حتى لقد أكد أكثر من اتصاوا به عن كثب من السفراء الأجانب أنه كان أكثر حكام التساريخ جلدا وصرا . كانت تحمل إليه آلاف التقارير من عماله وجواسيسه ، فما أهمل الاطلاع على ملخص من ملخصاتها ولا توانى في اصدار الأوامى ، ولا في لفت نظر أعوانه إلى أساليب العمل وطرائقه .

حدث مرة أن جاء نبأ إلى الصحف عن «اعتبال» الامبراطورة البرابث فى جنيف وعن تفصيل « استياء » الدوائر السياسية الأوربية من هذا الحادث . فأمرت المراقبة بأن ينشر الحبر هكذا دون زيادة أو تعليق :

« توفيت الامبراطورة اليزابث في جنيف »

وهكذا حذفت كلق « اغتيال » ، و « استياء » من النبأ .

ومن الأوام الغربية التي طبقت في ذلك العهد، أنهم رفضوا ادخال نظام المواصلات التلفونية في البلاد خشية أن يكون سببا في زيادة اتصال الناس بعضهم ببعض ، اتصال قد تخفي تفاصيله على الرقباء ، وعندها يوجد المجال للمؤاصماتكي تبيض ، وتفرخ

وقد ابتلع نظام الجاسوسية قسم كبيرا من ايرادات الدولة . ولم يكن كثير من هؤلاء الجواسيس موفقا في الحصول على أنباء ذات بال. فكان بعضهم يضطر إلى اختلاق الأنباء احتفاظا بمركزمة وكان عبد الحيد يعلم هذا ، ولكنه كان يقول . « لا بأس في أن يسرقوا أموالى ما داموا في خدمتي ، وما دمت أنق بهم »

وعلى الرغم من كل هذا الاحتياط كان الشبان الأتراك الذين تشبعوا بمبادئ الديمقراطية الحديثة ، والذين تألف منهم حزب تركيا الفتاة ، لا يتوانون عن تعكير صفو السلطان الطاغية . فكثيرا ماكان يستيقظ في الصباح الباكر ، فيعلم أول مايعلم ، أن نشرات مطبوعة وزعت على الناس ، وألصقت على مباني يلدز نفسه ، وفيها حض على الثورة ، ودعوة السلطان إلى اعتزال العرش و إلا تعرض اللاغتيال .

وكان السلطان فعلا عرضة للاغتيال في كل وقت. فقد ألقيت عليه القنابل أكثر من مرة ، ولكنه كان ينجو منها .

وزاد فى همومه ووساوسه ، ماكان يعلم من انجياز كـثـير من كبار رجال النبولة إلى فريق الساخطين الطالبين بالاصلاح . ومضت على عبد الحيد ، ٣ سنة وهو يقاوم ، و بجاهد و يجالد، حتى انتهى بالسلطنة و بنظام الحكم إلى ملسنط بعد حين . وانتهى بالسلطان فى السنوات العشر الأخسيرة من حكمه إلى أن يقبدل احتياطه خوفا ، وحدره هلما ورعبا ، وما أكثر ماكان يرتاب فى زواره ويهم باطلاق الرصاص عليهم بنفسه لأدنى حركة تريب أو تزعجه . وحدث مرة أن كان أحد القواد ينحى ثلاثا وهو يحييه ، فتعد فى سيفه ، وحسب السلطان أنه يهم باغتياله ، فأخرج من فوره مسلسه الذى لا يفارقه ، وأطلقه على القائد ، فأصابه بجراح يسيرة !

### الثائر الصغر

ولكى نقدم صورة واضحة تبين نوع الحياة التي عاشتها تركيا في ظل عبد الحيد ، سنختار « تركيا » من بين رعايا السلطان ندرس حياته ، ونرى على أضوائها التاريخ السريع الشعب كله .

ومن الخير أن يكون هذا ﴿ التركى ﴾ الذى اخترناه هو « مصطفى كال » ، فقد قدر له أن يتدرج من ثائر صغير إلى ثائر عظيم ، إلى حاكم جبار ، تتجلى فى شخصيته الزايا الأصيلة لجنسه ، والبيئة التى عاش فها ،

ولد مصطفى كمال عام ١٨٨١ فىسالونيك . وهىمدينة إغريقية قديمة . ويظهر أن عدداً غير قليل من حكام العالم وطفاته للعروفين نشأوا فى أقالم غير التى اشتهروا فيها وتسيطروا عليها .

فقد كانت أسرة هتار تقم في قرية تمسوية تقع قرب الحدود التشكية وفها وله هتار . والعروف أن جوزيف بلسودسكى أكبر منشئ الدولة البولندية الحديثة من أصل لتوانى

وولد ستالين فى إقليم چورچيا . وهو ليس إقليا روسيا صميا أما ديفاليرا حاكم ايرلندا فقد ولد فى نيو يورك .

كان أبو مصطفى كال ــ واسمه على رضا ــ رجلا من الطبقة دون المتوسطة ، يعمل موظفا صغيراً فى الجمارك ، ولكن أمه السيدة زبيدة فكانت أعلى مستوى ، وكان لهما أعظم الفضل فى تكوين شخصية ابنها وإظهار مزاياه .

ويذكر جون جنتر في بحثه الموجز عن مصطفى كال « ان طلى رضا والد مصطفى من أصل ألبانى ، وان زبيدة أمه بنث فلاح تركى أبجب ابنته من زوجة مقدونية ، و بذا يكون كال من أصل تشوب تركيته الصميمة بعض الشوائب ، ويزعم توينبى في كتابه \_ العظاء العاصرون \_ أن دما يهوديا يجرى في عروق الأسرة ألكالية ، فقد كانت سالونيك مهبط اليهود أيام عنتهم ، وقد درأوا عقائدهم باعتناق الإسلام ، ولكن طبائع مصطفى كال ولون عييه ، وتكوينه الجسمى ينائى به عن أن يكون متأثراً بدماء يهودية »

وقد تعود الباحثون أن يلنمسوا بعض الغرائب فىسير العظاء



نداء العسباب التركي

ولا سيا في أصولهم البعيدة . وما أكثر ما ذكروا انتساب روزفات. وتشرشل وغيرهما اليهودية . . ولكن كل همذه ظنون لا تثبت النقد الدقيق . ولو أن مصطفى كال مقدوني الأصل ، أو يهودي الدماء ، لما كان أعظم ثائر في تركيا ، ولما تأججت حماسته الشعب التركي حتى أشعلت من حوله هذا الضياء الوهاج الذي نقل بلاده من حال إلى حال . . .

وقد أحصى نفس المصدر سبع تعديلات أدخلها مصطفى كال على اسمه .

فقد ولد وأساه أبواه « مصطفى » . فلما دخل الدرسة عدل اسمه الى « مصطفى كال » لأن مدرساً فى الدرسة كان يحمسل اسمه الأول ، وحتى لا يلتبس الاسمان على سامع أو مناد ، أدخلت هذه الإضافة على اسم الصغير . فلما شب وكبر حمل لقب الباشوية فأصبح « مصطفى كال باشا » . ولما نجح فى طرد اليونانيين من بلاده عام ١٩٣١ لقبه قومه « بالغازى » فأصبح « مصطفى كال باشا » . ثم عاد الى اسم « الغازى مصطفى كال » عند ما صدر باشا » . ثم عاد الى اسم « الغازى مصطفى كال » عند ما صدر عاصة تعيير الأساء جملة فى تركيا ، فأصبح اسمه « أناتورك »

ولكنه عاد فأضاف اسمه إلى كال ، فانتهى إلى أن يكون «كال أتانورك » .

ولم يكن كال أتاتورك وحده ، هوالذى أدرك التبديل الكثير اسمه . فقد كان الاسم الأول لستالين « يوسف فيزار يونوفيتش » ثم اطلق عليه لينين اسمه الحالى ، ومعناه الصلب . وكان اسم حتار « هيدل » ، ثم عدل . ولا يزال بعض أقار به يطلقون عليه اسمه القدم .

وستالين أكبر هؤلاء الحكام سنآ فقد ولد عام ١٨٧٩ . وولد أتاتورك بعده بعامين ، وكذلك ولد فرانكو فى نفس السنة أو بعدها بقليل . وولد ديفاليرا عام ١٨٨٨ ، وولد موسولينى عام ١٨٨٨ . وولد هتار عام ١٨٨٩ . وأما تشرشل فهو أكبرهم جميعا سنآ إذ ولد عام ١٨٧٥ ، فهو يبلغ السبعين من عمره الآن .

ونعود من هذا الاستطراد إلى قص سيرة فتانا الصغير . .

تقل الكاتب الألماني داجو برت فون ليكوش عن مذكرات أتاتورك ما يأتي : `

( أتذكر حادثاً واحداً من حوادث طفولتي الأولى . واكنه ان يغيب عن ذاكرتي . فقد انطبع فيها ، وترك أثراً لا يمحى ولا يندثر لأنه يتصل بأول خطوة خطوتها نحو المدرسة في فجر الحياة

فقد اختلف أبي مع أمي في المدرسة التي ينبغي أن التحق بها .

وكانت أى عافظة منمسكة ما استطاعت بالتقاليد الموروثة القر نشأت عليها . وكانت سيدة ورعة عيل بفطرتها إلى الهدوء وتؤثر الحياة اللينة الساكنة . ومع هذا لم يكن في طوق أحد أن يردها عن رأى من آرائها في الحياة التصلة بعادات المجتمع الذي تعيش فيه . . كانت أمنيتها العظمى أن ترى ابنها تلميذاً في مدرسة دينية إسلامية

«وبما لا ريب فيه أن اهتهم أى بالمدرسة التى أتلق فيها تعليمى كان عن فهم لها بخطورة هذه الحطوة . فهى بده حياة جديدة لى تقتضينى القيام بغروض دينية هامة تبلغ عندها مبلغ القداسة . وكان على إذا بدأت تعليمى الدينى أن أتطهر ، وأظهر الورع ، وأخرج من طغولتى لأنضم إلى زمرة المؤمنين من أشياخ الدين . وأما أبي ف كان رجلا حر الفكر ، يقاوم شيوخ الدين، ويؤيد الأفكار التى تتسرب من الغرب . وكانت أمنيته أن يرى ابنه ملحقاً بمدرسة عالية . وكان الظفر في النهاية لأبي بعد أن استعان ملحقاً بمدرسة عالية . وكان الظفر في النهاية لأبي بعد أن استعان بحيلة بارعة . فقد تظاهر في بادئ الأمر بالإذعان لرغبات أمى ، ووافق على إرسالى لمدرسة السيدة « فاطمة مولا » أشهر مدارس ووافق على إرسالى لمدرسة السيدة « فاطمة مولا » أشهر مدارس الدين إذ ذاك . وفي صباح اليوم الذي فرض على أن ألتحق فيه

بمدرستی الحدیدة ، استیقظت أی فرحة سعیدة ، وقدمت لی ثیابا بیضا ، ووشاحا مزركشا ووضعت علی رأسی عمامة أحكمت طیابها ووضعت بیدی عصا صغیرة مذهبة .

« وكما كان متبعاً ، وصل شيخ المدرسة إلى المنزل يحف به نفر من الاميذه . فصلى ، ودعا ، وتقدمت أنا أقبل يده في خشوع ثم قبلت يد أبى ، ويد ألى وسط تهليل رفقائى الجدد ، وخرجنا جميعا نطوف الشوارع في موكب حافل حتى وصلنا إلى المدرسة التي كانت متصلة بمسجد يجاورها .

وما أن أتممنا صلاة الجماعة حتى أدخلني إلى غرفة خاصة خالية
 من الأثاث تقريباً ، وأخذ يشرح لى آيات القرآن الكريم .

«و بعد ستة شهور أخرجنى أبى من هذه الدرسة في غير جلبة ولا ضوضاء ، وسلمنى إلى معلم متقدم فى السن كان يدير مدرسة ابتدائية تعلم وفق المناهج النربية . ولم تمانع أمى فى إخراجى من مدرستى القديمة ، فإنها أرادت أن تفرح مرة أخرى بحفلة التحاقى عدرستى الجديدة»

وكان عمر مصطفى سبع سنوات فى ذلك الوقت

وهكذا بدأ حياته ، والصراع فى طفولته علىأشده بين القديم والجديد ، وقد ترك هذا الصراع فى نفسه أعمق الآثار . . وما أكثر ما يشتى الآباء من أجل أبنائهم . وما أكثر ما ينسى الأبناء . . ولكن لعله دين يرده الآباء إلى أبنائهم دون أن يجهدوا أنفسهم كثيرا فى النظر إلى وراء . . إلى ماكان فى أيام تربيتهم ، وما سحبها من مشاق .

كذلك كان شأن على رضا .. وجد دخله من وظيفته المتواضعة لا يتكافأ وما يحتاجه ابنه من نفقة ، فترك هذا العمل ، واشتغل تاجر أخشاب . ويظهر أن ما تعوده من راحة في عمله الحكوى، وما أقبل عليه من جهد في عمله الحر ، أثر على محتة ثأثيرا مضنيا فمرض مرضه الأخير ، ورحل عن الدنيا ولما ير ابنه يخطو إلى نهاية دراسته .

اضطرت الأم إلى أن تغادر سالونيك مع صغيرها وطفلتها إلى منزل أخيها . وكان مزارعا يفلح الأرض فى قرية قريبة من المدينة . وهناك فى وسط الحقول نسى مصطفى المدرسة ، والعلم، وأقبل على حياته الجديدة : يرعى الماشية ، ويتسلق الشجر، ويغتسل فى النبع ، ويميش كما يعيش صبيان القرية فى أحضان الطبيعة الطلقة السخية .

حرم مصطفى من العلم عامين كاملين ، حتى بلغ الحادية عشرة

من عمره . ولسكن عوده نما ، وساعده اشتد ، ونعم بحرية لهيكن يألفها في سالونيك ..

وأخلت أمه زبيدة تراقب غلامها ومصيره ، في حزن ، ولكن في أمل . رأته يكتسب خشونة الفلاحين ، ورأت طباعه متحول من الساحة إلى الصلابة . فخرمت على أن تخلصه من هذا الحيط . وكانت لها أخت على شيء من الليسرة ، رضيت أن تنفق على مصطفى في المدرسة ، ولم يلبث الفلام أن عاد من جديد يتعلم اوفي المدرسة حدث حادث تافه ، ولكنه كان من الناسبات الصغيرة التي تترتب عليها نتأج كبيرة ، تشاجر مع أحد زملائه ، وأقبل مدرس اللغة العربية يفصل في المشاجرة ، بأن انهال على مصطفى ضربا دون أن يخقق سبب المشاجرة ، وأحس مصطفى أنه طلم ، وأيقن أنه لا يستطيع أن يبتى في هذه المدرسة لكي عتمل ظلم ، وأيقن أنه لا يستطيع أن يبتى في هذه المدرسة لكي عتمل ظلما جديدا .

عاد إلى البيت ، وقص على أمه ما حدث ، وأنبأها بتصميمه على ترك هذه المدرسة . فحدثت مشكلة حلها عمه ، بأن اقتر أن يلتحق الفتى بالمدرسة العسكرية بسالونيك ، وهي معهد للعلام الحربية أنشأه السلطان هناك . و بنى العم اقتراحه على أسباب أهمها أنها عجانية ، وثانها أن دقة النظام فيها ستكبح من جملح الفق ،

وترده إلى الطاعة والنظام من جديد. ثم ان مستقبلها واضح عدود الهدف.

قص مصطفى كال ما حدث بعد هذه القطيعة للدرس وللدرسة قال : «كنت قد تعرفت مجارى الضابط قدرى ، وكان لهذا الجار ان يتلق عاومه في الكلية الحربية . وكنت شديد الاعجاب شياب هؤلاء الطلبة الأنيقة، بل كنت أحسد أحمد كاالتقت مه على ز مه الجيل . وكذلك كما التقيت في الطريق بضابط يسير مرتديا ثمامه الزاهسة الخلامة أقف مموتا ، وألاحقه منظري . وما أن غادرت المدرسة التي كنت فيها حتى صممت على أن أدخل الكلية العسكرية لأصبح ضابطا أزين جسمى بالملابس العسكرية البديعة وعارضت زبيدة في التحاق فتاها بهذه الدرسة . فهوسيبتعد نهائيا عن الستقبل الذي رسمته له ، فلن يصبح شيخا وقورا من رجال الدين ، كما أن في الحياة العسكرية من الخاطر ما لا يطيق احماله قلب أم . ولكنها وجدت نفسها أمام الأمر الواقع كايقولون . فقد لجأً مصطفى إلى صديق لوالده من الضباط ، الذي توسط لالحاقه بالمهد الذي يربده . وكانت فراسة عمه صادقة . فقيد صادفت السراسات العسكرية هوى في نفس التاسيد . فما أسرع ما فاز باعجاب أساتذته . وفى هذه المدرسة أضاف أحد المدرسين إلى اسمه الجزء النانى وهو كال . فأصبح من ذلك الوقت مصطفى كال .

ومما يذكر عنه فى هــذا الدور من حياته أنه كان نفورا من زملائه التلاميذ لا يختلط بهم ، ولا يشترك معهم فى جدهم وهزلهم. وقد حاول نفر منهم أن يتألفوه ، فقال لهم فى حدة النضوب :

« انا لا أريد أن يكون شــأنى كـشأنكم . بل سأهيءُ من نفسي شيئا مذكورا »

وما أن بلغ السابعة عشرة من عمره حتى أنهى هــذه الرحلة من الدراسة والتحق بالكلية الحربية العليا في مناستر.

وكان جو هـذه الدينة مشبعا برائحة الحرب وغبار العارك . فقد كانت الجيوش التركية عربها لتلقى بنفسها فى أتون الثورات البلقانية التى لاتنقطع ، محاولة أن تدرأ عن الامبراطورية الهرمة عوامل الفناء التى تأكل جوانها

وفى مناستركان يلتقى دعاة التجديد والناقمون على الادارة الحاكمة ، والجميع ينادون بالاصلاح و يطالبون به فى ثبات ودأب . وعنهم أخسد مصطفى كال آراءه الثورية ، فتفتحت نفسه ، وتحرر ذهنه ، وغدا كاثنا يحس لحياته بمعنى و يشعر أن له فى هذه الدنيا رسالة .

وكان في أوقات فراغه يأتى إلى سالونيك ، وقلما كان يلتتي موالهاته ، لأنها تزوجت من تاجر روسي . ولم يقر مصطفى هـــذا الزواج ، وأنه ا ظل مدة من الزمن كارها للزوج متباعدا عن الأم . ولكن رحلاته إلى سالونيك لم تكن تخلو من فوالله . فقد تعرف ببعض الرهبان الدومينكان ، فأحَدُ يتعلم منهم اللفة الفرنسية ، وتصادف أن كان من بين أصدقائه ضابط اسمه فتحي ، تابع مع مصطفى دراسة هذه اللغة لأنه كان يجيدها . وقدرج الصديقان من السروس الابتدائية إلى مطالعة أمهات الكتب الفرنسية . . . وأى كتب تلذ للشباب في هذا السن ، وفي مثل ظروف الشباب التركى إذ ذاك غير كتب فولتير وروسو ، واقتصاديات ستوارت ميل وهو بز . ومما زاد في شغف هؤلاء الفتيان عهذه الكتب انها كانت من محرمات العهد الحميدي . وكان تفرض عقوبة الحبس على كل من يضبط متلبسا بتهمة « إحراز » أحد هذه الكت ، كأنها المخدرات أو الفرقعات .

وجرب مضطفى كال مقدرته الحطابية بين جمع من زملائه ، فنجح ، واستطاع أن يستثير حماستهم ؛ وأن يجرى الساء الحارة في عروقهم وكأنها وقد اللهب . وكان موضوع خطبته الاشارة إلى هؤلاء الاجانب \_ وعلى الأخص الالمانيين \_ الذين يتسيطرون على مرافق البلاد؟ ووجوب التخلص منهم . والهجوم على سياسة السلطان ؟ ووجوب الحد من طغياته .

وجرب مصطفى مقدرته فى الكتابة أيضاً ، فإذا القلم يطاوعه ، و إذا به يسطر مقالات فى شرح الحرية ومعانيها ، وتقد للعاهدات الجائرة التى كانت تكيل السلطنة . وما أكثر ما استعان بالشعر وبالجل الحاسية فى تنميق كتاباته .

...

وانتقل مصطفى كال إلى مراحلة جديدة من مراحل دراسته العسكرية . فقد اختير مع بعض التفوقين من زملائه ليلتحق بمدرسة أركان الحرب فى الاستانة .

ولم تكن سالونيك التي نشأ فيها إلا ميناء صغيراً ؟ لا يؤبه له . كا أن مناستير التي قضى فيها صدر شبابه ، لم تكن إلا مدينة من من مدن الاقاليم لم تنك من زهو الحضارة إلا أيسر نصيب . وما كاد الضابط الشاب يشهد العاصمة العظيمة حتى بهرته أضواؤها ، وأذهلته ضوضاؤها ، ولكنه لم يستغرق لهذا البهر ، ولا هذا الخمول طويلا . فسرعان ما أفاق ؟ وسرعان ما أخذ يعتاد على هذا الحيط الجديد ، ولم يلبث أن ألتي نفسه في أحضان هذه الحياة . الجديدة التي أقبل عليه ؟ اقبال مشتاق لمشتاق .

شرب خمر العاصمة ؟ ولعب القارعلى مواتدها ، وعرف نساءها . ولكنه لم يقع في أسر هذه المو بقات فقد ألم بهذا كله ، ثم نأت به طبيعته العنيفة الثائرة عن أن يستسلم ويستذل لهدفه الغوايات . ولكنها كانت متعات الفراغ ، وجمحات الشباب ، كما فرغ من كل شيء جاد .

واصل في معهده الجديد حيساة الجد التي عرف بها في مراحل دراسته العسكرية . وفي تركيا يستطيع المجد أن يصل إلى ذروة العظمة . إذ لم توجد فيها طبقة من الارستقراطيين تحتكرالناصب الرفيعة . كا كان الحال في معظم الدول الاوربية . ولكن كان فيها طبقة من النابغين أو المعامرين هي التي تسبق إلى الصدارة مزاحمة مدافعة بالمنا كب وكانت الكفايات التي تؤهل المتقسم تتناسب دائما مع طبيعة السلطان الحاكم . فأما في الميدان العسكرى، فكانت الجرأة وحدها هي سند التقدم . وأما في الميدان السياسي فكانت المهارة في المؤامرة والمداورة هي اجازة الرور إلى حظوة الحضرة السلطانية المهارونية .

وهكذا لم يكن ميلاد مصطفى كال من أسرة متواضعة حاجزاً يحول بينه وبين أن يتقدم ، وأن يرصد أكبر النساصب لكى يتخذها هدفه وغايته .

# طريق من الشـــوك

### -1-

# الجمعية الصغيرة

فى مدرسة أرفان الحرب، وبين هذا الشباب الذى اكتمل حسه، ونضج شعوره، وجد مصطفى كال يحترق بنيران السخط على الادارة الفاسدة التي تعيش بلاده تحت ظلها.

ولم يكن مصطفى الشائر الوحيد . بل وجدكل من حوله من الشباب يحسون إحساسه ، ويشعرون شعوره ، وهم خسيرة ضباط الجيش النساشتين ، الذين جمتهم كفاءتهم من أركان الحرب بالاستانة .

ونفذت إلى هذا العهد حرارة الوطنية ، فثألفت فيها جمعية سرية اسمها « الوطن » . سرعان ما وجسدت من يلبى دعوتها . وسرعان ما أخذ مصطفى كال يقوم بدوره فيها . فأخسذ يكتب النشرات الحاسية المتلثة بالانتقاد المر فتنتقل من بد إلى بد ، وتشيع بين شباب الحربية آراء التحرر من الظلم الجائم بكا كله الممثل في السلطان ، كا كانت تحض على كراهية رجال الدين الذين استظوا مكانتهم الروحية لدى الشعب من أجل دنياهم ، وانتشرت في البلاد السروشة والشعوذة ، تذيع الخرافات بين الشعب، وتقلب الاسلام حدين التحرر والارتقاء حالى رموز وطلامم تقربه من الوثنية .

أقسم الاعضاء المنضوون تحد لواء جمعية الوطن على أن يعماوا ما وسعتهم الحياة لتحطيم الطغيان ، و إحلال الحكم السستورى الذى يشترك الشعب فى مسسئولياته حتى يتخلص من ظالميه ، و يتخلص قبل كل شيء من أشياخ الدين ، ومن الحجاب ونظام الحريم .

ووصل أمر جمية الوطن ، التى وصل مصطفى كال إلى زعامتها لعلم السلطان ، فأصدر أمره بمراقبة أعمالها والقضاء عليها . واتهى الطلاب من دراستهم ومنحوا راحة بضعة أسابيع يقضونها كيف شاءوا قبل أن يلتحقوا بوحداتهم كضباط فى الجيش العالمي . ولم يضع مصطفى هذه الفترة ، فقد استأجر غرفة صغيرة اتخذها مكتبا ليدير منه أعمال جمية الوطن و يكتب نشراته اللسرية الماتهة

وأشعاره الوطنية بعيداً عن رقابة الجواسيس. وكان زملاؤه يجتمعون فى للنازل الحاصة، وفى النرف الحلفية فى القهاوى حسنرين من ملاحقة عيون عبد الحيد لهم ولكن أتى لهم أن يفلئوا من مكر الثعلب الأحمر!!

بدأت جمعية الوطن في دورها الجديد تدرس أساليب الثورة العملية ، من تحفير خطط واحكام تداير واعداد صيغ لقسم عظيم وتجارب يمتحن بها الاعضاء الجلد . كل هذا والاعضاء لا يعلمون أنهم مراقبون مراقبة دقيقة ، وأن من ينهم واحداً هو أحد الجواسيس عليم ، وكانت المراقبة تنتظر حتى تضبطهم متلبسين بالجرية . وينها كان جميع الاعضاء يغنون إلى مكان اجتاعهم بناء على موعد سابق ليقسموا قسمهم الاخير ، انقض عليم الشرطة وساقوهم إلى السجن الأحر في القسطنطينية ومن ينهم مصطفى كال .

وكان مفروضا أن توقع أشد العقوبات على هؤلاء الشبان المتآمرين ، ولكن حدث لحسن حظهمأن رضا باشا مدير مدرستهم تقدم إلى السلطان ليخفف من جسامة التهم الوجهة لهم . وكان اساعيل باشا المراقب العام مصما على أن يطلب لهم أقصى جزاء بوقع على أمثالهم ، وكثيراً ما قال السلطان : « إذا لم تتمكن البلاد

من الاعتاد على الجيش فعلى أية قوة إذن تعتمد؟ وإذا كانت روح النورة قد تغلغلت فى نقوس الضباط ، فلاحد لما تنتظره الدولة من ويلات » . واشتد المراقب العام فى حملته على جمعية الوطن وفى إغراء السلطان بالتنكيل باعضائها بعد أن علم أن مدير مدرستهم تقدم بالوساطة ، ولكن السلطان كان ذكيا ففطن إلى أن مبعث هذه الحلة ، الحصومة الشديدة التي كانت ناشبة بين المدير والناظر ، فتريث .

وسمعت أم مصطفى كال السيدة زبيدة بأن ابنها نزيل السجن وأنه مهدد بأعظم الاخطار، فأسرعت إلى العاصمة وحاولت أن تأخذ إذنا برؤية ابنها ولكنها لم تستطع، وأسعقتها غريزة الهدوم التي جبلت عليها فاستسلمت لمشيئة الاقدار، ولجأت إلى السوع تريقها من عينيها حتى ابيضتا من الحزن وهو كظيم.

وأخيراً أمكن رضا باشا أن ينال من السلطان حلا وسطا فأصدر السلطان إرادة «سنية» بننى الضباط فى تحاءالامعراطورية على ألا يسودوا ، وأن ينفذ هذا الحكم فى مدى أربعة وعشرين ساعة .

## أيام دمشق

قضى مصطفى كال ثمانيسة عشر يوما فى البحر قبل أن يصل إلى دمشق التى شاءت ارادة السلطان أن تكون منفى .. وفي هذه الأسابيع الطوال التى يسير فيها إلى نالد لاعهد له به ولسبب يشغل ذهنه ويستولى على لبه . فكر الشاب وهو بين يدى المباء والسماء فى نفسه وفى بلاده وكان رأسسه يحتشد بشتى الآراء والحطط ، حتى إذا خيسل له أن الأمل المرقوب ينتظره جابهته ولكنه مع هذا لم ييأس ، صاحب فى رحلته الطويلة الشاقة نفسه، ولكنه مع هذا لم ييأس ، صاحب فى رحلته الطويلة الشاقة نفسه، فكانت خير رفيق يؤنسه ، وشر رفيق يقلقه كانت تصفو كصفحة البحر الذى يمتد أمامه حتى يلتقى بالسماء ثم تثور كالبراكين الهائجة التى زعموا أنها تسكن بعض أنحاء الدنيا .

وأذن الله المجارية أن تشهد اليابسة ، ولأســيرها أن يلقى

خفسه فى أرض هى أقرب الأرض إلى مهبط عنان ، وأبعــد الأرض عن أمانى السافر .

وخطر له خاطر ..

أليست دمشق وما حولها من بلاد سوريا وفلسطين جزءا من الامبراطورية العثمانية ، ويهم أهلها أن يخلصوها من سوء ماتماني؟ لم لا يعمل معهم ، ولم لا يبث فيهم دعوة الثورة ، ويحضهم على معاونته في حركته . .

راح يلقى إلى العرب بأمانيه ، وينرع هذه البقاع داعيا في خفية ولكنه فجع في مشروعه الجديد .. فقد وجد أهل البلاد لا يحفلون بتركيا ، بل كثرتهم تبغضها أشد البغض .. وجدهم ثاثرين ، لا من أجل سلطنة العنانيين ، ولكن من أجل حريتهم هم ، واستقلالهم هم .. وأدرك تماما أن نفوذ الحلافة الدين لم يعد يقوى لكى يكون رباطا يجمع هذه الشعوب في سلك لم يعد يقوى لكى يكون رباطا يجمع هذه الشعوب في سلك واحد . والترك عنصر تمتع بالاستقلال ، ومن حقه أن يرق كا يشاء . والعرب عنصر تمتع بالاستقلال ، ومن حقه أن يرق كا يشاء . والعرب عنصر ه آخر » أذاع في الدنيا نور الحرية ، ومن حقه أن يعيش ـ على الأقل ـ مستقلا . هذا هو إيمان البلاد حقه أن يعيش ـ على الأقل ـ مستقلا . هذا هو إيمان البلاد التي هبط فيها مصطفى كان . ومهما أوتى من براعة وفصاحة ، فلن

يستطيع أن يقنع شعبا تواقا إلى حريته ، أن ينصرف عن أمانيه ، ليعاون غاصب حريته في وقت محنته .

ومن هنا .. من هذه الزيارة بدأت آراء الضابط الشاب تتنير وتتعدل . بدأ يفهم تركيا على أنها رقعة الأرض التي يعيش فيها الأتراك . لا التي يعيش فيها كل مسلم . بدأ يعتقد ألا خلاص لتركيا عما تعانى ، إلا إذا شغلت بنفسها عن غيرها ، فما كسب الشعب التركي من هذه الأملاك الشاسعة غير الحروب ثم الحروب وما يسبقها من مناعب وما يتبعها من هموم وما يحيط بها من أطماع ومشاكل .

كانت زيارة دمشق مؤذنة بتطور خطير فى نفسية الشخص. الذى قدر له أن يتزعم الأتراك ، وأن يحدد مصيرهم .

وعلى ضوء هذه الزيارة تستطيع أن تفسر النزعات الحادة التي تمخضت عنها الحركة التركية في فورتها الأولى ، والتي انتهت إلى القاء تركيا في أحضان أوروبا ..

تركيا أمة

والعرب أمة

بهذا آمن مصطفى كمال ، ولهذا عمل . وهذا كان أقصى مايصبو إليه العرب من أمل . ترامت الأنساء إلى مصطفى كال بأن الحركة الوطنية يشتد ساعدها وأن أنصارها يتكاثرون ، وأن كثيرين من المحركين غادروا العاصمة إلى سالونيك ، حيث يكونون أكثر حرية ونشاطا في العمل ، وأبعد عن الراقبة الصارمة التي يطبقها جواسيس عبد الحيد في عاصمته .

فلجأ مصطفى كال إلى القلم والورق وأخل يكتب إلى زعاء حركة التحرير يقترح عليهم، ويستنجد برأيهم ... وطال انتظاره لرد يتلقاه ، فلم يظفر بشيء . فانتابته حمى القلق وصاريغلي في بإطنه كرجل .

وأخيرا ..

دس واحد لا يعرفه في يده ورقة فيها جملة واحدة :

« احضر إلى سالونيك سريعا ما استطمت »

وجن مصطفى كال فرحا ..

ونسى أنه ضابط ولا يستطيع مغادرة مقره بدون أم

وانه منفي مدى الحياة، ومغادرة دمشق قد تؤدى إلى اعدامه .

تنكر، وغادر تكنته وسافر بحرا يطل نفسه بالرجاء .

ومن حسن حظه أن قائد حاميته كان يعطف عليه فتستر على سفره .. وصل إلى سالونيك وراح هناك يغشى الأماكن التى يظن أن النداء جاء منها . فوجد فى كل منتدى أناسا متذهرين من الضباط ومن غيرهم ، ولكنهم جميعا اقتصروا على ترجمة سخظهم إلى كلام إذا أريد له أن يثمر قليلا تراجعوا ، ثم خافوا ، ثم أنكروا أنهم مستائن .

هم راضون كل الرضى عند اللزوم، ساحطون كلالسخط إذا خاوا إلى أنفسهم و إلى منتدياتهم الحاصة .

و بعد أن كاد يدركه اليأس ظفر بمن دله على أن هناك جمية وطنية جـديدة ، تألفت باسم جمعية الاتحاد والترق فراح يبحث عنها .

وفى هذه الفترة كان قد ذاغ أن مصطفى كال الضابط المنفى فى دمشق غادر مقره ، فما كاد يتصل بهدنه الجمعية ويأخذ فى العمل معها مبديا آراءه وانتقاداته — وكانت عنيفة — حتى هبط عليه هذا الحطر الجديد وهو مطاردة السلطة له .

صدر أم بالقبض عليه . ولم يجد بدا ، بعد معونات لجمة قدمت له من أن يعود القهقرى إلى دمشق متخفيها كما غادرها ولما سئل رئيسه عنه قال انه كان في احدى البلدان الفلسطينية ، وقبل أن ينتهى التحقيق والتدقيق كانت حوادث هامة تقع على شاطىء البحر الاحمر فقد أرادت انجلترا متعاونة مع مصر أن تحتل العقبة وتضمها إلى سينا ، وصدر الأمم لجيش سوريا التركى بأن يرابض فى العقبة فسار مصطفى كال ضمن الحلة وبذا نجا من خطر محقق .

### فى الليعة الظلماء

وصادف مصطفی حظ عظم ، فقد صدر أمر لاندری كیف، و ولا لم ، بأن ينقل الى سالونيك ! .

وفى بلدته ، حيث ولد وحيث نشأ وحيث اتجهت آماله ألقى بنفسه فى يم من التفكير والتدبير تتضارب أمواجه .

حاول أن يجدد جمعية الوطن فلم يوفق ولم يجد بدا من أن يعمل وهو كاره مع جمعية الاتحاد والترقى لان برنامجها لم يكن ليغريه أو يرضى أطاعه .

وكان فى سالونيك عدد من زملائه الضباط منهم فتحى المقدونى وكانوا كلهم أعضاء فى فرع الماسون الذى مكنت له صفته الحولية من أن تنمو فى داخله الحركات السرية . وكان قوام جعيات الماسون اليهود الذين يطلبون انصافا. دخل مع الماسون ، واشترك فى أعمال الاتحاد والترقى ، فوجد هذه (الاعمال) لاتتجاوز

المناقشات والشادات المكلامية ، ومحاولات من اليهود لجمد الحركة الى تيارهم .

أسخطه كل هذا . فقد ازدردمن النظريات ما أشبعه ، بل ما أصابه بالتخمة . كان يريد خطط ا وعملا بحكم تدبيره . وحتى نظريات الاتحاد والترق لم تكن لتقنعه .

لم يحترم رؤساءها وخاصمهم كثيرا . وما أكثر ما تشاد مع أنور ومجال وجاويد ونيازى وطلعت ، فقد كانوا هم الزعماء وكانوا هم الخاطئين في حسابه . جابههم بالمعارضة ، وجرح أعمالهم أمام أتباعهم فكرهوه كا كرهه زملاؤه الضباط لاعتداده بنفسه وتسفيه آراء غيره ..

واليهود أيضًا لم يثقوا به ولذا لم يرق في سلك للاسون .

وكان هذا الدور الذى احتك فيه بهذه الفئة كافيا لان يأخذ عنهم فكرة سيئة سمحت له فيما بعد ، وحين دانت له دنياه بان يحل جمعياتهم وأن يطاردهم .

ولم تكن حياته فى منزل أمه سهلة مريحة . ولكن احترامه لهاكان يحمله على الاصفاء لانتقاداتها .

وحدث مرة أن كان مصطفى مجتمعًا مع نفر من زملائه فى غرفة من غرف منزله أو على الاصح منزل أمه و زوجها الجديد وقال في مذكراته عن اجتماع تلك الليلة :

نام كل من فى المنزل الا خادمة سمعت همسا فى غرفتنا فجاءت تصغى ثم أسرعت الى سيدتها تقول لهما إن مصطفى ونفرا من الضباط معمه مجتمعون بالطابق العاوى وهم يتحدثون أحاديث عجيبة مريبة ، وكانت أمامهم أكوام صغيرة من النهب (وكان أغنياء مقدونيا يمدون الحركات المسكرية الوطنية بالمال طمعا فى أن يصونوهم من عبث العصابات)

وصعدت أى الى حيث تجتمع وأخذت بدورها تتسمع،عرفت حقيقة ما نبحث فيه وعادت الى غرفتها فى هدوء وظلت متيقظة حتى انتهى الاجتماع . واذا بها تقبل على وتقول :

- اسمع يابنى .. أريد أن أعرف منك بصراحة حقيقة ماتعمله . هل تشاكر على السلطان وأنت تعلم أن له قوة سبعة أولياء ؟

فقلت لما من غير تردد:

\_ أجل يا أى نحن نتآمر على هذا الرجل الضعيف ، الذى الاتجتمع تحت أثوابه قوة سبعة أولياء كما تذكرين ونحن نحاول أن نجرده من بقية قوة لايزال متشبئا بها . واستميحك العذر اذا لم أذكر لك الحجج والاسباب التي تحملنا على القيام بما نحن فيه

فان لنا من شبابنا ووسطنا مايجعل آراءنا غير مفهومة لغيرنا .

و بعد فترة صمت قالت السيدة زبيدة لوحيدها :

- انى أخشى ألا يقدر لك النجاح يابنى . وأنت تعمم أنك وحيدى . ولا أستطيع أن أحتمل مصيبة فقدك . وإن مجرد اشتغالك ما أنت فيه علا فؤادى بالهم الثقيل سواء قدر الكالنجاح فتغلب على كالسلطان أو قدر الك الفشل فتغلب عليك !

فقال مصطفى :.

- ولكن يا أى أنا متضامن مع زملائى الذين أعمل معهم . و يستحيل على أن أتحلل من العهد ، ومن الواثيق التي أخذتها على نفسى . ولا أظنك ترضين أن أكون هزأة بين رفقائى ؟ . فقالت الام الحكيمة في تؤدة :

« أى بنى . احفظ عهدك ، فالرجل الذى يخون العهد يفقد
 قيمته حتى عند أمه . وانى لا أفهم من السياسة ما تفهم ، ولم أتلق
 من العلم ما تلقيت ، وإذا فإنى أريد إلى النجاح :

ثم تُغيرت لهجتها فاكتسبت حزما زاده الوقار قوة وقالت :

« أجل بجب أن تنجح »

يقول مصطفى فى مذكراته: ﴿

« ومنذ تلك الساعة ، وأنا أشرك أمى في تداييري ومؤامراتي كا أشرك أختى .



« السيدة زيدة »

وكننت أجد منهما مايقوى في ملكة النضال ويدفعني الى الامام على الدوام ، غير هياب »

ومما يستحق الذكر أن انهماك مصطفى كمال فى مؤامرته ، لم يلهه عن واجباته العسكرية ، فكان يجمع بين الجد فى ذلك والنشاط فى هذه ففاز بئقة رؤسائه العسكريين كما فاز بتقدير النفر القليل الذى يرى رأيه السياسي لأن زعماء جمعية الاتحاد والترقى كانوا يقصونه عن اجتماعاتهم و يكتفون منه بأن يكون عضوا على هامش حركتهم فلم يأبه لهم وأخذ يعمل لحسابه الحاص غير قاطع صلته بهم .

## مفاجآت

-1-

#### انتصار الثورة

لم يتوقع أحد أن يكون عام ١٩٠٨ هو العام الذي تشمر فيه جهود جمعية الاتحاد والترق . ولكن حوادث الانقلاب في جميع أدوار التاريخ تتمخض عن مفاجآت عجيبة ..

سار نيازى على رأس قوة غير منظمة ولامهيأة إلى جنوب مقدونية ، وهاجم قوة الحكومة وهزمها . وأذاع أنور بيانا في شرق هذا الأقليم يعلن فيه الثورة . ومع أنه لم يجتمع لزعماء هذه الحركة أكثر من ثلاث مئة عضو يعتمد عليهم ، إلا أن عنصرا السرعة والمغاجأة وحدها هما اللذان سببا نجاحهذه الحركة . فقد انضمت اليها القوات التي أرسلت لمقاومتها ، لأن الجيش التركى إذ ذاك كان في حالة يرثى لها . لاتدفع أجور جنوده ولا

متنى به حكومة السلطان أية عناية كا رفضت جميع الامداد الى أرسلت لانقاذ الموقف أن تحارب

وهكذا أمسى عبد الحميد وأصبح فوجد نفسه مجرداً من القوة ، فأعلن الدستور «الذي كان من أعز رغباته» وعاد نيازى وأنور الى سالونيك فاستقبال استقبال الأبطال المنقذين ، ووقف أنور فى شرفة فندق «البيس بلاس» وأذاع على الجماهير الحاشدة تفصيل النظام الدستورى الجديد

وصحب اعلان الدستور اعلان الحريات فوفدت جموع من عظاء تركيا وساستها ووزرائها السابقين الدين نفاهم عبد الحميد طوال عشرين سنة ، وما أن وصاوا حتى قبضوا بأيد من حديد على أزمية الأمور ، وأقسوا أنور ونيازى ومن معهما . وقد عاد نيازى الى البانياحيث كان ينتظره الاغتيال فاختفى من الميدان وأما أنور فقد عجل بقبول منصب عرض عليه ، وهو أن يكون ملحقا عسكريا بسفارة براين

كانت هذه الحوادث هزيمة ﴿ للثعلب الاحمر ﴾ لايستطيع احتمالها فظل صابرا يترقب الحوادث ومن حسن حظه أن الحكام الجدد وهم الذين عاشوا السنوات الطوال فى أوربا ، شرعوا فى

مقاومة تقاليد البلاد ، واغراقها فى سيل المدنية الغربية ؟ لم تقبله ووجدت فيه خروجا على الدين فالى من يتجه سواد الشعب .. الى السلطان .

وحدث « فجأة » أن التقط الفتيل المهيأ شرارة سابحة في المجو فاشتعل .

أطلق مجهول الرصاص على حسن بك فهمى عرر احدى الصحف الدينية ، فاخذ اغتياله مظهرا خطيرا ، عاون المارضة على الظهور في الميدان .

أخذ الجنود وهم ممثاو روح القاومة السلجة ، يطلقون النار على ضباطهم من أنصار التجديد الغربى ، واستمرت حركة اعدام الضباط يومين كاملين ، والهتافات تتصاعد من كل مكان بحياة السلطان ، وسقوط تركيا الفتاة .

وهكذا صح ماقبل من أن ثورة سنة ١٩٠٨ قام بها الضباط دون الجنود ، وثورة ١٩٠٩ قام بها الجنود دون الضباط .

استنجد رجال تركيا الفتاة بجيش مقدونيا ، وكان على رأسه محود شوكت ، فزحف الى العاصمة وأسمى جيشه « جيش الحلاص » وفى ليلة احتلاله للعاصمة كانت السجون مليئة بأنسار عبد الحيد ، وفى اليوم الثانى كان عزىز عبلى المصرى يقود

عبدالحميد السلطان المخاوع الى سجنه الجديد فى فيلا ألاتينى بعد أن حاصر يلدز واستولى عليه

وما يذكر عن السلطان أنه قال وقرار الخلع يعرض عليه « لامرد لقضاء الله ، ان هذا القضاء ليملأ قلي غما لأنى عشت طول حياتى لاأبنى غير مصلحة شعبى ولكن ارادة الأمة فوق كل ارادة .. أجل ينبغى أن أخضع لارادة الامة فهى فوق كل شيء » يقول فون ميكوش

واصطحب السلطان عددا من نسائه وقد وجدن في هذه الرحلة شيئا من العزاء وللتعة ، فقد عشن طول حياتهن داخل الغرف. ووراء الأسوار ، وكانت رحلتهن هذه سببا في ركو بهن القطار للمرة الاولى

وفى المنفى سمع السلطان ونساؤه اطلاق المدافع تعلن ولاية السلطان رشاد العرش

وهنا نبحث عن مصطفى كال لنعرف دوره فى هذه الحوادث. الجسام.

يقول ارمسترنج:

في أثناء ثورة سنة ١٩٠٨ لم يكن له دور يذكر لانه ، وهو

الرجل العسكرى بفطرته ، لم يكن أحمق ليشترك فى مقامرة كهذه ويقول :

عندما أعلن أنور الدستور فى سالونيك كان مصطفى كال واقفا مرويا مع نفر من زملائه الضباط لم يلاحظه أحد

ويقول فون نيكوش:

فى جلسة من جلسات المؤتمر استأذن عضو الرئيس فى أن يقول كلة ، فسمح له . . قال . .

\_ هل من مبرر لوجود جمعية الاتحاد والترقى ؟

لقد كانت فى تكوينها جمية ثورية ، وقد انتهت الثورة وفزنا بالدستور بعد كفاح شديد ويستانم النظام الدستورى أن تنقل إلى الهيئة الشرعية التى تتولى الامر ، فلا موجب اذن لبقاء دكتانورية هذه الجمية والا فاننا نسمح ببقاء نظام هو استمرار لمهد عبد الحميد ، ولذا فانى أقترح حل جمية الاتحاد والترق . فصفق الاعضاء للمتكلم طويلا ، وكان مصطفى كال .

وعقب هذه الحوادث ظل مصطفى كال يتابع نشاطه المسكرى و يثقف نفسه ثقافة حربية متينة . وفي سنة ١٩١٠ عين ملحقا عسكريا ببعثة عسكرية سافرت الى فرنسا وهناك شاهد للمرة الأولى المناورات العسكرية فامتلأت نفسه حماسة ورغبة في الاصلاح

وعند عودته عين مديرا للمدرسة الحربية بسالونيك ، فادارها أحسن إدارة ولكن هذا كله لم يقنمه ولم يرضه . كان يشعر فى نفسه بأنه فوق هؤلاء الذين رفعهم الحظ . فوق أنور الذي عاد من ترلين ليكون وزيرا مع جمال وطلعت ، وقد كونوا دكتاتو رية ثلاثية تحكم البلاد بيد من حديد .



حارس « النَّمْ » الأول - دار الحِلْسِ الوِيلْنِ ال كـر

#### طرابلس

سم مصطنى كال السياسة والسياسيين ، فلم يكن يجد منهم عقولا تفهم وغيرة تحفز ، ولم يكونوا يجدون منه إلا ضابطا عنيداً لا يمكن أن يصل فى اقتراحاته السياسية إلى مستوى أنصاف الساسة الذين لدبرون الأمر . فكرههم وكرهوه ، وانصرف عنهم ينتظر مغام، للق بنفسله فيها .

وقد عاوته الاقدار قبل أن يصل سأمه إلى غايته ، فني شهر اكتوبر سنة ١٩١١ بدأت حرب إبطاليا مع طرابلس ، فما أسرع ما رافق زميلين وجامعهما إلى مصر حيث وجد من المصريين من مهل له اخترام الحدود الغربية إلى طرابلس وكذلك صنع أنور وفتحى ، و بذلك اجتمع في هذا الليدان برجل الحرب الطرابلسية عزيز المصرى والضباط الثلاثة الاتراك .

ويبنينا أن تغير من تاريخ هذه الفترة إلى قسم يهمنا وهو الصلة بين مصطفى كال وأنور · كان أنور رئيسا لمصطفى مع أن ثانيهما كان أكبر سنا ، وكان أنور يحيط نفسه ببنخ لايطيقه مصطفى إذا كان فى الميدان وكان يبدى من الآراء ما يجعل التفاهم بين الرجلين صعبا ، ثم متعذراً ، ثم مستحيلا ، كان مصطفى كال فيا مضى لا يلتي باله إلى أنور كثيراً ، فأنقلبت صلته به فى طرابلس إلى احتقار وزراية ، اعتدادا منه بنفسه واستخفافا منه بآراء الآخرين .

ظلوا فى طرابلس الى أن جاءهم تذير جديد، فنى شهراكتو بر من العام التالى (١٩١٢) نشبت الحرب البلقانية واضطرت تركيا إلى أن تستنجد بكل تركى خارج حدودها ، فأسرع هؤلاءالضباط يحملون معهم خلافاتهم إلى ميدان قتال جديد .

#### سيد عِديو

اشتد ضغط التوارعى جيش الحكومة فلم تربداً من الصلح وشرعت فيه فعلا، ولكن حدث أن هبط أنور إلى العاصمة التركية وعلم أن من الشروط التنازل عن أدرنة . فنظم مظاهرة من الضباط ودخل إلى قصر الباب العالى ، فخرج وزير الحربية ليرى هؤلاء الشبان ، فكان الرد عليه رصاصة أردته فتيلا، وقفز أنور إلى الشهرة ونظرت إليه البلاد كنقذ جديد .

واضطرت حكومة شوكت باشا ازاء الهزائم المتنالية إلى التسليم بالشروط التى رفضها أنور فكان جزاؤه الاغتيال . وصادف أنور حظ حسن فكان على رأس جيش يحاصر ادرنة ، وفي شهر يوليو سلمت المدينة له و بعد قليل من الزمن اختير وزيراً للحربية ونائبا عن السلطان في قيادة الجيش وتعاون منه طلعت وجمال كاذكرنا . ونبحث هنا مرة اخرى عن مصطفى كال فنجد أنه تولى قيادة في شبه جزيرة غاليولى أهمل امدادها ، فتكاثر عليها الأعداء فرقة في شبه جزيرة غاليولى أهمل امدادها ، فتكاثر عليها الأعداء

وهزموها هزيمة منكرة فتضاءلت قيمة مصطفى العسكرية ، فى نظر سواد الشعب الذى لم يكن يعلم أن إلاه الحرب نفسه لايستطيع أن يظفر فى معركة وليست من ورائه قوة حكومية أو قيادة عليا منظمة يستند إلها ،

وعاد مصطفى كمال إلى استنبول ليعيش مع أمه وأخته عاطلا عن العمل ، ولكنه كان يتربص ، كانت صلته بأنور سيئة وإن كان يجد بعض العطف من جمال باشا لاشترا كهما معا فى كره الالمانيين ألذين يضعون أنوفهم فى كل عمافق البلاد وخصوصا الجيش . ولا سيا أن أنور دعا الجنرال لبان فون ساندز لاصلاح الجيش وتجديد قواه .

وقد قال مصطفى محتجاعلى قدوم هذا الضابط الالمانى :

« إنه لحق ، بل جنون مطبق أن نسمح للأجانب بالسيطرة على الجيش وهو عدة الحياة لنسا .. يجب علينا نحن الأتراك أن تنهض نحن بجيشنا وإنها لاهانة الوطن كله أن تدعوضا بطا بروسيا ليتولى عنا تنظيم جيشنا » .

ولكى يتخلص أنور من عناده ومشاكسته عين فتحى وزيرا فى صوفيا ومصطفى كال ملحقا حربيا معه . ويحسن أن ننبه هنا إلى الصداقة القديمة التى بين هذين الرجلين مصطفى وفتحى ــ لاننا سنعود إلها بعد حين .

#### ونشبت الحرب

و بينا هو فى صوفيا أطلقت عبر الحدود فى الصرب الرصاصة التى أشعلت نيران الحرب العظمى وأناحت للحلفاء فرصة مهاجمة الاملاك العثانية ، وكان منتظرا أن يستدعى مصطفى كال ليأخذ مكانه فى القيادة ولكنه أهمل فأ برق إلى أنور يستحثه ججاءه الرد بأن يبتى حيث هو ، فأرسل يستنجد بأصدقائه ومعارفه ولكن دون جدوى ، ومضت الأسابيع وزادت فأصبحت شهورا ، ولم يستطع مصطفى كال أن يضبط أعصابه أكثر مما فعل ، فنى ١٥ فعراير سنة ١٩١٥ حزم حقائبه وغادر مقره بدون إذن قاصدا العاصمة .

ولم يكن أنور إذ ذاك في القسطنطينية فقد سافر على رأس جبش إلى بلاد القوقاز لحرب الروسيين وكان رئيس أركان الحرب لا يأبه لحلافات أنور مع الضباط، ولا سما أن الوقف كان حرجا فقد حاول الا يجليز مرتبن اقتحام الدردنيل وكان الجيش فقيرا في الضباط الاكفاء فاستدعى مضطفى كال وقدمه القائد ليان فون ساندز . فوكل إليه قيادة الجيش المرابط فى النصف الجنوبي من شبه جزيرة غاليبولى .

كان القائد الالماني لا يرى بين الضباط الاتراك من يتصفه بالمقدرة ، فكلهم رجال حرب في مستوى متوسط ، إلا أن هذا الضابط الجديد الذي دفع إليه ليعمل معه كان من طراز آخر ، لا يبعث على الرضا الكامل ، لأنه كان عنيدا ، ولكنه يحمل على الاهتمام به والتفكير فيه و يضطر مجادلة أخيرا إلى احترام آرائه .

كان مصطنى كال صريحا . وكثيرا ما جرح موقف المانيا في الحرب أمام القائد البروسى ، وكان كبرياؤه لا يقل عن كبرياه فون ساندز ، فاختصا مرارا . وانتهى الأمر بين الرجلين إلى أن وصف الالماني صاحبه بأنه ضابط قدير بل زعيم ، ووصف مصطنى كال صاحبه بأنه كان قائدا كأحسن ما يكون القائد . قال عنه : «كنا نختلف ولكنه بعد أن يصدر أوامره كان يترك لى الحرية في تنفيذها بالطريقة التي تعجبني » .



( الجنرال ليان فون سائدرز )

# 

كانت الأنباء التي ترد على قيادة الجيش التركى من القاهرة وأثينا تدل كلها على أن الانجليز على وشك الهجوم ، وأنهم حشدوا عانين الف رجل يعاونهم أسطول ضخم ليكونوا عدتهم في اقتحام الدردنيل .

لم يدر فون ساندز ماذا يسنع ، فان طول الساحل الذي تجب حمايته اثنان وخمسون ميلا ، والمنطقة التي يعمل فيها جبلية وفي استطاعة الانجليزأن ينزلوا جنودهم في أية بقعة على الساحل. واستيلاؤهم على جبل من جبال شبه الجزيرة يعنى تماما سيطرتهم على الموقف ، ويفتح أمامهم الطريق إلى العاصمة

كانت القوة ألى تحت امِرته ستين الف رجل. فقسمها إلى

ثلاثة أقسام وظل ينتظر وهو أقرب إلى التشاؤم لأن هذا التقسيم قضى بأن تواجه وحــدة من وحداته فقط القوات الكثيفة التى قيل إن الانجليز يستعدون للهجوم بها .

وما أن عاد أنور من ميدان القوقاز وعلم أن مصطفى كال يتولى القيادة على النحو الذى ذكرنا حتى أمر بأن تنزل رتبته في الحال واضطر فون ساندرز لتلبية الأمر فعين مصطفى كال قائدا لاحتياطى الجيش ، ونبه عليه بأن يكون مستعدا لمقابلة الانجليز عندما يتضح المكان الذى ينتظر أن يبدأوا به هجومهم .

وكانت القوة التي يقودها مصطفى كال مكونة من أورطة من الأتراك واثنين من العرب ، وكان تدريبها ونظامها وأحوالها جميعا في حالة رثة تبعث على الاشفاق ، فأقبسل ضابطها بهمة لا تعرف السكلل على اعدادها لتواجه معركة من أقسى المسارك ودرس منطقته ، وطاف مجميع أجزائها جيدا .

وفى ٢٥ ابريل بدأ الانجليز هجومهم وكان مقررا أن تنزل الوحدات الاسترالية فى منتصف الجزيرة ولكن تيارا قويا اكتسح السفن التي تنقل الجيش من الأسطول إلى الشاطىء شمالا فنزلوا فى منطقة غير التي أريدت لها .

كانت غاية أنور من انزال مرتبة مصطفى كال ألا يمكنه من تولى القيادة فى معركة من المعارك ولكن أبت الأقدار الاأن تتحقق رغبة مصطفى كال الذى كان يتحرق إلى خوض غمار الحرب و يخلف ظن وزير الحربية .

فينها كان جنوده يقومون بمناورة بين التلال أتى جندى من صفه فصاح فيه مصطفى كال :

- ماذا تصنع هنا ؟ فأجأب :

 الانجليز بهبطون على الشاطىء أمامنا : وقد اضطرت طلائم المناورة إلى الارتداد .

.. وأين نزلوا

۔ فی برنو

فأصدر مصطفى أمره بمواجهة العدو والهجوم فورا .

السرعة .. السرعة .. السرعة

هكذا قال نابليون ، وهكذا صــاح مصطفى كال و بذا أنبح.

النصر للرجلين .

لم يكن لدى مصطفى كال استعداد لحوض معركة كهذه فالمصور الحربى للمنطقة الذى لديه لم يكن وافيا . ومع هــذا بدأ العمــل . وزع جنوده وأقام أمام الأعداء الزاحفين خطوط دفاعه وعكن من ايقاف الزحف ولم يجد الانجليز بدا من أن يقيموا استحكاماتهم وأن ينتظروا . ووقف أمامهم الأتراك ومضت الأسابيع في حفر الحنادق وإقامة حواجز الأسلاك الشائكة وأخذت القوات المتحفزة تتبادل القذائف وكانت جثث القتلى تنتثر بين معسكرى الجيشين وتجتمع من فوقها الطيور ومن حولها النباب فتملأ الجو بالأذى الكريه .

وكان مصطفى كال أثناء هـنده الفترة لا يكف عن الطواف بالحنادق ، والتحـدث إلى ضباطه وجنوده . وحدث مرة أثناء جاوسه على حافة أحد الحنادق أن فتحت احدى بطاريات الأعداء أفواهها وأخنت تطلق النيران كالسيل . وكانت قذائف القنابل تهبط حول مصطفى وهو هادىء ساكن يحيب على الحاح ضباطه عنادرة مكانه نقوله:

- كلا . إذا اختبأت الآن فانى أضرب أسوأ مثال لجنودى ثم أشعل سيجارة وأخذ يدخنها كأنما القيامة لا تقوم من حوله . وكأنما كان هذا الضابط الجبار محاطا بعناية خاصة . فقد حدث . مرة وهو عائد من غاليبولى أن سقطت قنسلة على عربته فقتلت السائق ودمرت الطريق أمامه وخلفه ، ومع هذا لم يصب بأذى .

وكثيرا ، بل كثيرا جدا ، ما كان يمسك البندقية و يحارب في الصف مع الجنود كا يحار بون .

وفى شهر يوليو اكتشف مصطفى كال نقطة ضعف فى صفوف أعدائه فرسم خطة هجوم تقضى - إذا نجحت - باكتساح الانجليز و إلقائهم فى البحر وما أن علم أنور بالحطة حتى جرحها وسفه رأى صاحبها .

لم يطق مصطفى كمال هذه الاهانة فامتلاً غيظا وقدم استقالته محتجا بأن أنور يفسدكل شيء .

ولم يستطع القائد الألماني أن يحتمل خسارة أحسن ضباطه فألح عليه حتى سحب استقالته ، بعد أن اضطره إلى أن يصغى لرده القاسى على تهجم أنور وعلى سياسته ، وحصل منه على تصريح كل آرائه .

وازاء الحاح قواد غاليبولى لم يجــد أنور بدا من أن يسحب. اعتراضاته على مشروع الهجوم ، وما أن شرع فيه حتى أحاط به الاخفاق من كل نواحيه .

وزار أنور ميدان القتال وانتهز الفرصة من جديد فهنأ الجنود ، وأظهر لومه لمصطفى كال فاستقال مرة أخرى ، وأصر على استقالته . فلما أحال عليمه الجنرال ليمان من يقنمه بالمدول

اشترط شرطا واحدا ، وهو أن يتولى قيادة جميع وحدات الجيش، لا قوة الاحتياطي وحدها!! وقد رد عليه كاظم رئيس أركان حرب الجيش وهو يسمع منه هذا الطلب قائلا:

- أهذا هو كل ما تريد !!

ــ فأجابه مصطفى فى عناد و إصرار .

ـــ وهذا أقل مما أستحق . ثم ألتي بالتليفون في غضب .

وألح الجنرال لمان على مصطفى بالبقاء وإزاء هــذا الالحاح قبل أن يظل في مركزه .

وفى شهر يوليوكان الانجليز يدبرون هجوما حاسا . فقد وصلت امداد وأسلحة وذخائر ، وزودوا بنوع جديد من السيارات الخفيفة لنقل الجنود .

وطلب الجنرال فون ساندرز امدادا فأرسلت له منكل مكان . وكما بدأ المركة لم يكن واثقا من النقطة التي سسيبدأ منها هجوم الانجليز فاضطر إلى أن يوزع وحداته وأن يظل مراقبا .

وفى ٣ اغسطس بدىء بالهجوم .

ونترك لموسوعات التاريخ الحربى ذكر تفاصيل هذا الهجوم ولكن يعنينا هنـــا أن نذكر أن الانجليزكانوا يستميتون فيه ، وأن قيادتهم كانت تتلقى من الوزارة البريطانية البرقيات العنيفة تستنكر البطء فى تحطيم القاومة التركية وتستعجل القيام بهجوم حاسم .

وأدرك القائد الالماني أن الركز حرج ، وأن خطأ في التقدير أو ترددا من أى نوع قد يسبب كارثة تضيع فها غاليبولي ثم القسطنطينية . ولقالم يتردد بعد ابتداء القتال من أن يوافق على رأى مصطفى كال ، لا في طريقة الدفاع ولا في تنظيم الوحدات ، ولكن في أن يكون مصطفى كال نفسه قائدا عاما للجيش كله يتصرف كا يشاء . وخصوصا بعد أن وصل كتشر إلى غاليبولى . ولم يتردد الجرال لهان فون ساتدرز في أن يحقق بغية مصطفى .

· ولم يعردد الجنرال ليان فون ساندرز في أن يحفق بغيه مصطفى كمال ، فقد وثق أنه رجل الساعة . فولاه القيادة .

وفي همة لاتعرف الكلل أخذ يدير رحى الحرب.وفي «انافارطه» صمد مصطفى كال للانجليز في استانة عجيبة وأمكنه أن يوقف الهجوم . ورأى لكي يتفادى الاخطار التي تنتظره أن يرد على الهجوم بهجوم آخر .

وفى ساعة يأس من امكان التقدم . ولطولهذه الحرب صدرت أوامر الوزارة البريطانية إلى قوات غاليبولى بأن تنسحب . وتحت حنح الظلام ركبت بقايا الجيش المغير بوارجها . وتركت غاليبولى الاهلها . وكان رجوعهم في ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٥ .

## فى القوفاز وسوربا

المصطفى كال لقب باشا واطلقت عليه الصحف بطل وانافارطه ومنقذ الدردنيل والعاصمة . و بذا بلغت شهرته الاوج . وزاده مجاحه في غاليبولي اصرارا على أن يتدخل في السياسة . وأن يبدى آراءه و يفرضها بكل ما يستطيح من قوة ولاسها أن الساسة كانوا في نظره أقرب إلى « الفيران » منهم إلى الرجال .

بدأ حملته من جديد على الالمان . وكان يقول : إن كان قد. قدر علينا أن نستمين بهم فليكونوا لدينا خداما لإسادة . وللتركى وحده الحق في أن يتسيطر على بلاده ويدبر الدقيق والجليل من شؤنها .

وكان في حربه النفوذ الاجنبي إنما يحارب أنور لأنه تحول بمعونة الالمانيين إلى دكـتاتور يحكم بأمره .

أخــذ بزور الوزراء ويعرض عليم آراءه التي تتلحص في

أن على تركيا أن تعتمد على نفسها وأن تلتى عن كاهلها النفوذ الألمانى . ولكن أحدا لم يصغ له ولم يقدر آراءه . فكان يحترق فى نفسه و يصب جام غضبه على الساسة والسياسيين .

و يروى ارمستر يج مثالا لما كان يلقاه مصطفى كال فى هسده الفترة أنه ذهب مرة يزور نسيم باشا وزير الخارجية . وكان الوزير مشغولا فاستبقاه قليلا ، ولما فرغ استدعاه ، فقال مصطفى كال وكان متشاغلا بالحديث مع أحد الأفراد : دع الوزير ينتظر حتى انتهى من كلامى .

ولما دخل عند الوزير أخذ يذكر له أن الجيش في حالة رثة . وأن تقارير أركان الحرب كلها تزييف وخداع .. وأن .. وأن . حتى إذا انتهى من كلامه قال له الوزير في هدوء:

- لقد أخطأت فى اختيار المكان الذى تعلى فيه بآرائك فأنت كضابط تستطيع أن تذهب إلى وزارة الحربية وتقول المستولين فيها ما تشاء .

فقال مصطفى كال على الفور:

- ان ذهابي إلى وزارة الحربية معناه أن أذهب إلى الألمانيين لأجادلهم في أنهم يسيئون إلى البلاد .

ثم خرج من عنده غاضبا كالقذيفة التي تنطلق وتخلف وراءها المنان .

فراغ جديد . . وسأم وسخط . لم يكن أحد يريده . أو يستطيع التماون معه ، ولم يكن على استعداد التفاهم مع أحد بأن ينزل عن بعض رأيه ويقبل البعض الآخر . فاما أن تؤخذ آراؤه كما هي ، واما أن يسخط وبصخب ويسب الساسة والسياسيين .

ولكى تتخلص منــه الوزارة مهة أخرى عين مصطفى كمال قائدا للجيش التركى فى القوقاز .

أشرنا إلى أن أنور باشاكان يقود حملة تركية في القوقاز ضد الروسيين . وكانت مؤلفة من مئة الف جندى ، وكانت خطته تقضى بتطويق الجيش الروسى ، واكتساحه إلى ماوراء الجبال . والحطة من الناحية النظرية بارعة ، ولكن أنور لم يكن الرجل الذي يعنى بالتفاصيل فأهمل دراسة المنطقة التي يحارب فيها دراسة دقيقة ، وأهمل حساب الزمن . فار به الشتاء كا طربه الأعداء ، وعاد من الميدان إلى الاستانة ووراءه جيش محطم لا يزيد عدد عن اثنى عشر الف رجل . وقد وجد الروسيون في احدى

البقاع ثلاثين الف جندى من الأتراك تجمدوا من الثلج !! فالى هـذا الميدان ، ومع هؤلاء الجنود أرسل مصطفى كال ليقود !!

وطى الرغم من سوء الحال إلى حد لا مثيل له لم يقنط القائد. الجديد ، فليس لديه وقت حتى للقنوط ..

انكب على العمل تعاونه أعصاب من حديد كانت عدة في حياته . وكان يتوقع أن يبدأ الروسيون بهجوم كبير فى ربيع سنة المراد . ولذا أرسل إلى العاصمة يصف الحال و يطلب امدادا وذخيرة وأدوية ومؤونة . ولكن أحدا لم يتنازل حتى الرد عليه بالرفض . فقد كان سيد وزارة الحربية أنور باشا .

وكان الضياط قد تمودوا في هذا الميدان على السرقة والاختلاس ولم يكونوا يعرفون عن القائد الجديد شيئا ، فدعوه الإشتراك معهم في انقاذ ما يمكن انقاذه لأنفسهم من أول الجسلة . فكان رد مصطفى كال عليهم أن أمم بشئق ضابطين ثبتت عليهما السرفة. وكان الكسول عنده كالحائن .. لا تهاون . ولا تكاسل . والسرعة في العمل . هذا شعاره . وهو السلم الذي ارتقاه فصعد ..

عين رئيسا لأركان حربه أحد ضباط الحلة ، اسمه عصمت . وعين مساعدا له ضابطا آخر اسمه كاظم قره بكير . وجاء الربسع و بدأت الحرب وسمار مصطفى كمال فى طريقمه إلى باطوم . ومهة أخرى ساعد الحظ مصطفى كمال . فقد انفجرت فى روسيا براكين الشيوعية . وانسحبت جيوشها من جميع للبادين .

وجاءت الأوام، من العاصمة تطلب إرسال كل رجل وكل بندقية يمكن الاستفناء عنها لأن الانجليز كانوا يهددون تركيا بأعظم الأخطار في الميدان السورى . فأسلم مصطفى كال القيادة لكاظم قرء بكير وأعطى الأوامر لكي يعالج المسألة الكردية وينظم الأمر على الحدود ورحل هو إلى الأستانة في طريقه إلى سوريا

#### . . .

كانت بغداد قد سقطت فأحــدث سقوطها دويا شــديدا ارتجت له بقايا الامبراطورية العثمانية وأخذ الانجليز يزحفون على الموصل فتزايد الحطر.

وكان أنور فى الميدان السورى يعتمد ، كشأنه ، على الألمانيين . ووصل مصطفى كمال . وأخذ يدرس الموقف . فوجد أن الأساليب والحطط التى تقبع لا يمكن أن تؤدى إلى انقاذ الموقف . وفى اجتاع المجلس الحربي أخذ يبسط آراءه واشتد الجدال ، وسمع كلاما شديدا من القائد الألماني رد عليه بكلام أشد منه . ووضح من هذا الجدال ألا سبيل

لأن يعمل مصطفى كال فى همذا الميدان ويكون عنصرا مريحا فاقترح أنور أن يعطى أجازة ورأى الجنرال فالكنهين أن يحاكم أولا على الهانته له وأخرا انهى الأمر إلى الحل السلمى فأخذ الاجازة واقترض نقودا من جمسال باشا عاد بها إلى العاصمة . وفى قول إنه باع خيوله العربية لجمال بمبلغ خمسة آلاف جنيه أخذ منها ألفين معجلة والباقى بعد رجوعه .

# فى الميدال الغربى

البطالة من جديد

ولكنها هذه المرة لم تطل فقد جاءه أمر بأن ينضم إلى حاشية ولى العهد الأمير وحيد الدين فى رحلة إلى المانيا .

وكشأن الأمراء الاتراك كان ولى العهد يؤثر الصمت ، والنظاهر بالبلادة حتى لا يثير ريبة الحليفة . فلما خلا الجوله في طريقه إلى المانيا فتح فمه وأخذ يتحدث إلى مصطفى كمال فيمتدح مواقفه فى غاليبولى . وأخذ مصطفى كمال بدوره يذكر له آراءه فى الائمانيين ووجوب التخلص منهم وصارحه بأنه يتشكك فى أن النصر سيكون فى جانبهم .

وفى المانيا . قابل مصطفى كمال عليوم الثانى وهندندرج ولودندورف وغيرهم من آلهة الحرب . وكان لا يكتفى بأن يسمع منهم العبارات التي لا تقنع بل كان يسأل ويلح . حتى حمل الجنرال

لوتدروف مرة على أن يصرح له بأن الالمائيين يستعدون لهجوم عنيف تكون نتيجتة الفاصلة في مصير الحرب.

وكان هذا كلاما غير محدود لا يعجب القائد التركى الذي يريد أن يعلم كل شيء . فانتهز فرصة جاوسه على مائدة عشاء مع الجنرال هند نبرج وسأله عن الهدف الذي سيسو بون إليه هجومهم ، فرجا ألا يكون ما سمعه من الجنرال لودندورف من « الأمور إالرهونة بأوقاتها » هو أساوب العمل .

يقول مصطفى كمال في مذكراته :

لا لم أكن انتظر من المارشال العظم أن يدلى إلى بالماومات الدقيقة التى اريدها ، ولكنى كنت غير مقتنع وقد حلت الخر عقدة من لسانى ، فأخنت اتحدث إلى هند تبرج فى إفاضة وأشرح له شكوكى ، وقد تتبع حديثى بانتباه ، وكانت اجابته قاطعة وإن لم تكن جافة ، فقد التفت إلى مائدة بجواره وتناول صسندوق السجاير وقال :

« هل تود سعادتك سيجارا أو سيجارة . . ثم قلملى سيجارة بيده و بذا تخلص من الاجابة » .

كان أنور يرمى من إيفاد مصطفى كمال فى هذه البعثة أن يبدل رأيه فى الالمانيين فإذا به يغادر المانيا وهو أشــد ما يكون اقتناعا بسواب آرائه . وفى الطريق أصيب بالانفاوترا فاضطر إلى التخلف فى فينا . وكان نفوذ أنور باشا فى هذه الفترة يضعف، وسلطته تتناقص . وإن العاصفة توشك أن تهب فتقتلع وزارة الطناة الثلاثة .

وعجل مصطفى كمال كعادته فأرسل برقية إلى السلطان يقنرح تأليف وزارة يرأسها المارشال عزت، وأدرج قائمة بأسهاء الوزراء وخص نفسه بوزارة الحربية وقيادة الجيش التركى كله !.

وإذا بالانساء تصل بتأليف الوزارة الجديدة ، ومن الغريب أن الوزراء الذين تولوا الأمر أ، كانوا هم الذين قال علم ، ومن بينهم صديقه فتحى بك ، إلا أن شبئا واحدا لم يتم ، وهو أن يتولى هو وزارة الحربية أو على الأقل قيادة الجيش .

وما أن وصل حتى جاءته الأوام، بأن يذهب إلى ميدان سوريا خيث كان يعمل صديقه فى غاليبولى الجنرال ليان فون ساتغرز. ولكن هذا القائد سلم القيادة العامة فى هذا الميدان لمصطفى كال وغادر، وهو يكرر له اعجابه وثقته التامة بمقدرته وكفاءته.

## الصلح

وفى هذا الوقت كان عزت باشا رئيس الوزارة يتفاوض فى الصلح ، وفى ٣٠ اكتو بر سنة ١٩١٨ تم الاتفاق على إيقاف الحرب .

وعاد مصطفى كمال إلى الأستانة .

عاد عاطلاكعادته كما هبط إلى هــذه العاصمة . ولكنه كان يشهدمأساة الصلح عن كـثب .

سقطت وزارة عزت ، وخلفتها وزارة توفيق ، لكى تسلم بكل شيء ، ورأى مصطفى كال الحطر من كل ناحية ، والساسة الاهون عنه وعن آرائه . وفى لحظة من لحظات السخط أمسك بالتليفون وطلب مقابلة السلطان ، فلما مثل أمامه عرض عليه مطلبه الحاله، وهو أن يتولى وزارة الحربية متعاونا مع حكومة قوية ، وأن

يحل هذا البرلمان الذي أولى ثقته للوزارة الضعيفة الواهنة ، وزارة توفيق باشا .

فما كان من وحيد الدين [وقد أصبح سلطان تركيا] إلا أن حاول فى دهاء توجيه مصطفى كمال وجهة أخرى ، وهى أن يعمل على عدم قيام ثورة ضده .

لم يأبه مصطفى لهذا الطلب ، وراح ينتظر تأليف الوزارة الجديدة التي تعقب حل البرلمان ، فإذا به بجدها ، وقد خلت من اسمه . أى أنه أبعد مرة أخرى عن ميدان النشاط ، فذهب إلى ضاحية من ضواحى العاصمة يقم فها ، لا نصير له ولا صديق إلا عارف زميله منذ القدم .

وصادفه حظه الحسن مرة أخرى .

فقد رأى السلطان بالاتفاق مع الانجليز أن أول خطوة تم هي تسريح جيش الاناضول وحل فروع الانحاد والترق في هذه النطقة . ورشح السلطان مصطفى كال القيام بهذا العمل . ولكن الانجليز عارضوا . فقد هددهم قبيل إيقاف الحرب نهائيا بأعظم الويلات عندماكان مرابضا مع جيشه في اسكندرونه وكاد يعلن عصيان أوامر الحكومة ويأتي التسلم .

ومضت أيام ، وقرار التعيين معلق . وأخيرا اقنعالداماد فريد

رئيس الوزراء إذ ذاك الراجع الانجليزية بالموافقة فتم تعيينه . وما أسرع ما ذهب مصطفى إلى امه يودعها ، وما أسرع ما رحل إلى الاناضول ومعه صديقه رأفت .

وفطن الأنجليز إلى ما قد ينجم من أخطار إذا ما ترك هـ نما الرجل في الاناضول ، فعادوا يلحون في وجوب إرجاعه وصدرت الأوامر على طول الطريق بإيقافه وأمره بالعودة . ولكن هيهات. فقد أفلت الأسد من القفص .

وفى الطريق أخذ مصطفى كال يتحدث . وأخذ رأفت يصفى و إذا به يذكر لرفيقه فى السفر تفاصيل الحاعه وخلطه ، و إذا بها تتكشف فأة لا عن ضابط يربد أن يقود جيشا فحسب . ولكن عن زعيم يربد أن يسئم بيده دولة جديدة .

هكذا قدر له صاحبه الالماني قديما وهكذا رحل وفي نفسه قوة سمعة شياطين 1

خاف رأفت عما سمع بل ذهل وعارض صاحبه ، ولكنه كان مؤمنا بكفاءته التى لا حد لها ، فقرر أن ينضم إليه ولكن في حلر و أخيراً انتهى بهما الطاف فى سمسون على شاطىء البحر الأسود . ولم يصمت مصطفى كال ، بل استمر يتحدث ، فتسرب إلى الجواسيس ما ينتوى هذا الرجل الخطر ، وصدر الأمر

بالقبض عليه . فأفلت الى أماسيا حيث لا جواسيس ولا أعداء . وهناك استدعى رأفت ورؤوف وعلى فؤاد ، وكان أولهم فى سيواس ، والثماني يقود الجيش العشرين فى أنقره ، فجاء ومعه رؤوف ، وانضم إليم عارف الصديق القديم الزعيم المنتظر . وفي هذا الاجتاع أخذ مصير تركيا يتحدد ، وأخذ هؤلاء الرجال فى صنع تاريخ جديد لها .

# بلء الجهـــان -۱-مئیر سواس

أخـــذ مصطفى كال يتـكلم و يتحمس فى كلامه حتى أصبـح كالسيل الدافق والرفقاء يصغون فى دهشة ووجل . اتفقواعلى نقطة واختلفوا على كثير .

كانت فظائع أزمير التي قدمنا بها الكتاب قد وصلتهم وكانت انباؤها سندا لمصطفى كمال فى وجوب الدفاع عن الوطن وسلامته، واقتسموا العمل: فأخذ على فؤاد الغرب وكاظم قره بكير الشرق ومصطفى كمال الوسط.

وما أن بدأ مصطفى يحدثهم عن السياسة وفى وجوب تأليف حكومة غير الحكومة للركزية حتى بدأ الحلاف ، فقـد أحسوا وسطـ حماسة مصطفى كمال رغبته فى أن يمسوا السلطان ونفوذه . وأخيرا قبل مصطفى كمال حلا وسسطا وهو أن يعقدوا مؤتمرا فى سيواس يحضره مندو بون عن البلدان والفرى الاناضولية لكى تعرض علم خطة العمل .

وانطلق القوادكل فى منطقته ينشرالدعوة وينظم لتقدالؤتمر. وأحست الحكومة بنشاط مصطفى كمال فأصدرت أوامرها إلى موظفيها بعدم تنفيذأى أمر يصدر منه ، ثم ضيقت العاصمة عليه الخناق أكثر من هذا فصادرت المؤتمر ، ولكن لم يحض الاسبوع الاول من شهر يناير سنة ١٩١٩ حتى كان مصطفى قد هبط ارضروم. وهناك حاولت السلطات اقناعه حمهددة في ن يعود إلى العاصمة فرفض فاتصل به وزير الحربية وحاول استعطافه ، فوجده فوق الاستعطاف .

فاتصل به السلطان تليفونيا وطلب منه الحضور ، فرد عليه في خشونة قائلا :

ـــ لن أحضر .

فلما أصر السلطان أصر هو على موقفه .

و بينها كان مصطفى كال يكتب استقالته من مناصب الدولة كان أمر العزل قد وصله ، وأذبع فى جميع أنحاء الملكة فشطب اسمه من قائمة الضباط وهدد كل من يتصل به أشنع تهديد .

وفى أرضروم اجتمع مندو بو المناطق الجمديدة التي أمكن

لساة الوطنية الجديدة ، وطنية الانقاذ والتحرير ، أن يحرضوهم: على الحضور .

وحدث أثناء اجتماع المندوبين أن أصدر السلطان أمرة بتولية كاظم قره بكير منصب القائد العام لجيوش الاناضول. وكان أول واجبات القبائد الجديد أن يلتى القبض على مصطفى كال ويرسله مخفورا الى العاصمة.

وهكذا تحول الموقف تحولا عجيبا . . فقد أصبح كاظم السيد الرسمى لهذه الناطق ، وأصبحت في يده القوة التي تمكنه \_ إن أراد \_ من سحق الحركة الوطنية ، ومن غل رئيسه السابق ، وزعيمه الحاضر ، في سلاسل من حديد و إرساله حيث يلقي جزاءه .

تردد كثيرا ، ولم يخف قلقه على مصطفى ورؤوف . . أخبرهم بالاوامر السرية التى تلقاها . . ولكنه ظل يفكر فى بطء . تذكر كيف أن مصطفى عينه نائبا عنه فى عام ١٩١٧ فى القوقاز وأمره على الجيش التركى هناك ، وكيف أنه اختياره ركنا من أركان الحركة الجديدة .

ولم يتردد مصطفى كمال فقد اعتمد على حظه ، وعلى أن الاقدار ستنصره ما دام سائرا فى طريق الحق والواجب ، فألتى بنفسه وآماله بين يدى كاظم قره بكير ، وتركه ليختار بين تبعيته السلطان

وفيادته للجيش ، وبين تبعيته لصطفى كمال ، وأن يكون طريدا مثله من الجيش والسلطان .

وقد اختار الرجل . .

آثر الثانية على الاولى . واحتفظ ببيعته لزعيمه ، فكان مثلا كريما .

وانعقد الاجتاع في اليوم التالى وتقرر أن تعرض فكرة إنشاء حكومة وطنية مستقلة عن حكومة السلطان في الاناضول ، وأن ينتخب مصطفى كمال رئيسا المجنة التنفيذية التي تحضر لمؤتم سيواس ، وأن يكون مصطفى كمال بعد هذا كله نائبا عن أرضروم في المؤتمر ، وتقرر أيضا أن يعاون رؤوف الرئيس في أعباء الرياسة . وهكذا كسب مصطفى المحركة على طول الخط ، أصبح الشعب وراءه وكاظم وجيوشه يؤيدونه .

وفى سيواس توافد المندو بون من كل مكان ، من جميع أنحاء تركيا ، حتى من قسمها الاوروبى . وكانت أوامر الحكومة صارمة فى وجوب القبض على هؤلاء المندوبين أينا وجسدوا ، فكانوا يسيرون فى الليل ، ويختارون أعسر طريق بين المفاوز والجبال ، حتى أن مصطفى كمال نجى من القبض عليه بأعجوبة ،

وككل مؤتمر يشمد فيه الجتمعون على ألسنتهم ترى الآراء

تتشعب ، وتتباعد . فمن قائل بأن مقاومة الانجلير مستحيلة ، ولا سيا المقاومة السلحة . ومنهم من كان يعـارض فى إيجاد حكومة أخرى غير حكومة السلطان .

وظل مصطفى كال يكد و يجد . يتحدث مع كل عضو على حدة حتى يقنعه و يواصل ليله بنهاره فى كلامه ، و فى وعوده ، وبوعيده حتى تمكن من تدعيم زعامته لهنة الهيئة ، على كره من يعض كبارها مثل كاظم قره بكير ورؤوف اللذين خشيامن تفرده بالأمر ، وحدث أن اكتشفت رسائل تدل على أن رئيس الوزارة الداماد فريد يحرض على ثورة كردية ، فزادت هذه المؤامرة من شعور المؤتمر بالخطر ، فألتى بنفسه بين أحضان مصطفى كال ، فكان له ما أراد .

وأجاب السلطان على هذه الحركة ، بأن أسقط وزارة الداماد، وألف وزارة جديدة ، وأمر باجراء انتخابات جديدة .

### ...

فاز فى الانتخابات الرسمية نواب المؤتمر باغلمية كبيرة جدا ، وكان مصطفى كال قد نقل مركز الحركة إلى انقره . و إدا بقائل يقول : مادمنا نوابا رسميين فلنذهب إلى العاصمة ولنعقد فيها اجتاعاتنا . وعارض مصطفى كمال محتجا بأنهم سيكونون هذاك



البحاد ما مداق المحامرة

م تحترحمة السلطان . ولكن لم يصغ إليه أحد ، وقادرؤوف حركة النواب . وسافروا إلى الاستانة ملتفين حول الزعيم الجديد ، وتاركين مصطفي وحده في أنقره .

وساد شعور فى كل مكان بأنه لا داعى لأن ينشب الحلاف بين بعض الاتراك والبعض الآخر ، وشعر مصطفى بأن البنساء الذى بناه ينهار حجرا بعد حجر . ولكنه لم يفزع ، ولم يجزع .

فقد كان على علم باخلاق وحيد الدين ، سلطان الاتراك ، فهو رجل هلوع ، يخشى أن يقسدم على ما ينضب الحلفاء خشية أن يتزعزع العرش ، ولذا كان على ثقة من أن الأمر سيعود إليه وأن البلاد ستلتف حوله من جديد

كان يؤمن بالمقاومة المسلحة ، ولهذا أخذ يعمل تاركا الزمن وحده ليحل مشكلة البرلمان الذي هرب منه إلى السلطان . وإذا رجع القارىء إلى أول صفحات الكتاب ، فإنه يجد الفظائع التي ارتكبت في أزمير والأستانة والتي انتهت بالقبض على النواب وففهم إلى مالطه ، وضغط حداء الاحتلال الثقيل على تركيا ، فضافت النفوس واشتد الحرج .

وفي هذه اللحظات الضيقة نظرت البلاد مرة أخرى إلى مصطفى

كال . وخصوصا بعد أن أفق رجال الدين فى العاصمة بأنه خارج وأن دمه مهدر ، ووعد السلطان بدفع مبالغ طائلة لمن يأتى برأسه.

وكان تشريد البرلمانيين سببا فى انتخاب مؤتمر جديد يعقد فى انقره . ولم تكن هناك صحوبة فى انتخاب مصطفى كال رئيسا الموتمر، بل زاد نفوذه فقد وكلت إليه رئاسة الوزارة التى اختارها المؤتمر . وبذا جمع بين يديه التشريع والتنفيذ ، فأصبح حاكا بأم، ، أو دكتاتورا الحكومة الوطنية .

لى يسكت السلطان ، بل ألف جيشا ووجهه إلى الاناضول لسحق مصطفى كال وأنساره ، وسبار جيش السلطان يكتسح القرى ويأسر قوات الزعيم الثائر ، وتحرج الموقف إلى حد بعيد.

لم يفقد مصطفى كمال ثباته ، و إن كان النواب قد أخلوا يضجون بالشكوى و يصخبون . وفى جلسة زاد التذمر إلى أبعد حد ، فوقف القائد على منبر الحطابة . . وسكن الضجيج .

### قال مصطفى:

« هل أنتم آتراك. . أتجلسون هنا لتشكلمون . . هيا بنا ننظم جيشا لطرد هؤلاء اليونانيين الذين سادوا وهم عبيدالأمس. اتحدوا واستعدوا ، وسيكون النصر من نصيبنا » . واختفت للعارضة وألتى المجلس بنفسه مرة أخرى في أحضائ. الدئب الأغير .

### ...

هذا خطر جديد يزحف .

فقد أدت فظائع اليونانيين في أزمير ومسواحها إلى نشوب حرب بينهم و بين عسسابات القروبين التي قادها رجّل من الرجال الأشداء وهو أدهم ، وقد وفق في كثير من الناسبات ، ووجد نفسه في بلاد لا سيد لها ذا جيش ونفوذ ، ففكر في أن يستقل بأمره ، وأخذ يجمع الضرائب ويذيع البيانات باسمه في صيفة ، وانخذ مدينة «كوناهية مقراله ، متجاهلا أنقره وقائد حركتها .

سار الوسطاء بين أدهم ومصطفى رجاء أن ينضم الأول إلى الثنانى فرفس . . واستمع على فؤاد قائد الجبة النربية إلى إغراء أدهم فهاجم اليونانيين في أزمير بجيشه ، ولكنه هزم هزيمة منكرة . .

ولم يجد مصطفى كمال بدا من وقف أدهم عند حده خشية. أن يتفاقم خطره ويذيع بين الناس الفوضى والرغبة فىالعمل غير المنظم وهذا ما يأباء رجل الحرب .

دعا مصطفى غريمه إلى أنقره ، فجاءه تقله عربة مصطفى

كالى، وكانت المركبة الوحيدة فى أنقره، وواجه كل منهما صاحبه. ولا شك أن رأس كل منهماكان يفكر فى طريقة ينتال بها خصمه وكما بدرت من أحدها حركة فزع الثانى إلى مسدسه.

ولم يجد الكلام ، فاقترح مصطفى كال أن يذهبا معا فىالقطار إلى اسكى شهر ، حيث يوجد عصمت ، ناثب مصطفى كمال فى قيادة الجيش الجديد الذى شرع فى إنشائه مع فوزى .

وتجاهل مصطفى أن أدهم كان يتحين كل فرصة ليخرج مسدسه ويفرغ رصاصه فى صدره ، بل سار معه متجها بنظره الى الامام ، وفى أثناء الرحيل فكر أدهم فى أن من الجائز أن تكون المؤامرة التى بخشاها فى انتظاره ، فسيكون فى اسكى شهر بعيدا عن قواته ، وبين يدى عصمت وجنوده ، فما كان منه إلا أن انتهز فرصة سانحة ، ونزل من القطار حيث التحق بعصاباته .

وفى كوتاهية أخذ يتصرف كما كان ، بل طرد الموظفين الذين أرسلتهم أنقره ، وأرسل إلى المجلس الوطنى رسسالة يقول فيها : « تعبت البلاد من القتال . ويجب أن يكون لبعثة عزت باشامن السلطة ما يسمح لها بالمفاوضة فى الصلح . . وأنا أعبر عن رأى الأمة والجنود » .

فرد عليه مصطفى كمال بقوله :



( عصمت اينونو )

«كنت اتحادث معك كزميل لزميل قديم، والآن أنا أعاملك كما يعامل رئيس حكومة أي فرد من الناس ».

ثم أصدر أمره إلى عصمت بسحق أدهم وقواته . فسار رأفت على رأس جيش إلى كوتاهية ، وأخذها . وأمام هذه الهزيمة سار أدهم إلى اليونائيين والتحق بهم طمعا فى أن بعاونوه على الانتقام من مصطفى كمال .

وقد انهز اليونانيون فرصة هذا الخلاف فساروا إلى افيون وأخذوها ، واستولوا على قسم من سكة الحديد.وفي عودة عصمت من كوناهية أنقذ للدينة وعسكر في اينونو .

وَقَدَ أَدَهَشَتَ هَذَهُ لَلْقَاوِمَةُ الْيُونَانِينِ فَتَرَاجِوا الْقَيَامُ بِهِجُومُ كبير في صيف عام ١٩٢١ .

وكان هذا النصر الأول في اينونو باعثا على استعادة الاتراك الثقة بانقسهم ، فانتعشث الآمال .

وجاءت أنباء أخرى سارة من جيش الشرق الدى كان يقوده كاظم قره بكير، وهى أنه تغلب على مقاومة الاكراد والسل بالشيوعيين وحمل سلاحهم وأموالهم ليدعم بهما الحركة في أنقره.

## سفاريا

ينهاكان مصطفى كال قابسا مع فوزى فى أنقره يراجسان الخرائط ويتلقيان الأنباء ويصدران الأوام كان اليونانيون قد بدأوا هجومهم فى شهر يوليو بجموع كثيفة . ولم يكن الاتراك قد أكاوا استعدادهم فسقطت كوتاهية وأفيون قره حسار وأخذت جيوش الأعداء تزحف على اسكى شهر حيث يسكر الجيش التركى ، وكانت خطتهم تطويق الحيش وعاولة افنائه .

وكان عصمت فى حيرة حائرة يسير فى مكتبه وهو فى غرفة حقيرة في بناء متهدم ، مهتاج الأعصاب ، يحترق بنيران النغب ، فقد كان سفوط اسكى شهر يعنى تماما ضياع كميات كبيرة من النخيرة والمؤونة ، وفتح الطريق إلى أعماق الأناضول وهزيمة الوطن والوطنية هزيمة منكرة .

لا سبيل إلى حل الموقف إلا بوجود مصطفى كنال ، فأرسل له مستنجدا . ولبي القائد الزعم . وما أن وصل حتى تولى من فوره القيادة . وفى ثقة لاحد لها أخذ يعمل فيحيى همم الرجال ، ولا يعنيه قليلا أو كثيرا ما يحيط به من حرج الظروف .

انكب على دراسة الموقف ، وراجع الخرائط، وسمعالتقارير وفجأة أصدر أمرا باخلاء اسكى شهر ، والتراجع إلى الوراء ثلاث مئة كياو مترا والوقوف عند نهر سقاريا حيث يمكن تغطية أنقره ، فان التراجع يطيل خطوط الأعداء ويضعف بعض الشيء من قوتهم ويتيح القوات فرصة التجمع والاستعداد أكثر من ذي قبل . .

وأعقب القائد الحبيب إصدار هذه الأوامر بوضع أعلام صغيرة على المواقع الجديدة للجيش ، ثم أسرع إلى أنقره .

وكانت تنتظره فى أنقره أزمة جديدة فقد خشى الأهالى أن يؤدى تقدم اليونانيين إلىسقوط المدينة فأخذوا يستعدون لغادرتها والهرب إلى الجبال الشرقية .

وكان النواب فى المجلس يصيحون مطالبين برؤوس هؤلاء الدين تسببوا فى هذه الهزيمة .

ولم يتردد مصطفى كال فى مواجهة العساسفة الجديدة ، فقد وقف فى المجلس ، وسلط عليه صواعق من نار غضبه ، وطلب فى النهایة أن تعطی له سساطة التصرف الطلق ، کقائد عام لا براجع و بعد تردد یسسیر وافق النواب ، فقد کان خطر مصطفی کمال أهون عندهم من خطر الیونان .

وبيناكان يركب جواده ستقط من عليه ، فكسر أحد أضلاعه ، ولكن هذه الاصابة لم تحتجزه في الفراش غير يومين اثنين ، قام بعدهما ليسرع إلى بهرسقاريا استعدادا للقاءاليونانيين.

وفى الميدان الجديد كان القائد الديكتاتور يعمل كاتما صيخ من حبديد . كان ينام بثيابه أقل الوقت ، وكان يجلس أكثر الوقت إلى مصوراته الجغرافية و إلى ضباطه يعمل معهم فى جلد لا ينفد . وكان أكثر رجاله التصاقا به عارف صديقه . كان ينحنى فوق كنفه فيبدو وجها الرجلين كأخين توأمين. و يقول له : هذه القرية تبعد عشرة أميال عن تلك ، وهذا المكان يرتفع كذا ، وذاك يهبط كذا ، فقد كان عالما بكل شبر من هذه البقاع .

كان الموقف حرجا ، وكانت الهزيمة تساوى تماما ضياع تركيا. وكان مصطفى يتذكر أيام غاليبولى فى حسرة فقد كان يستطيع إذ ذاك أن يصدر أمم، مرة واحدة لعشرة آلاف . أما هنا ، فهو مضطر إلى أن يسمل حساب كل جندى ويخشى مغمة كل مخاطرة .

و بدأت المركة واستمرت أربعة عشر يوما دون أن يترجح النصر في جانب، وكان مصطفى كمال يسأل نفسه دائما: أيتراجع قبل أن يفسد عليه الأمر ويصبح التراجع مستحيلا أم يستمر !

وفى ليلة دق جرس التليفون وأسرع ضابط إلى قائده يقولله: ـــ فوزى باشا يريد مخاطبتك بالتليفون .

وأسرع مصطفى كال ووقف حراسمه وضباطه غير بعيد، ووجوههم تكاد تبيض حوفا، وإذا بهم يسمعون رجلهم الجبار يصيح مع مخاطبه :

\_ ماذا تقول ؟

فرد عليه فوزي باشا:

لقد انهكت قوى الأعداء وهم يستعدون لتراجع عام .

ألتى مصطفى كمال معاعة التليفون ، وقفز إلى مكتبه ، وأصدر أمره بأن يحتشد كل الجيش الاحتياطى فى الشهال ، وأن يقطع على اليونانيين خط الرجعة .

ثم صاح بطلب قهوة ١١

وفى السمسباح كان فى جهة القتال وقد ثارت فيه كل غرائز

الحارب التركى . لا يحتاط لشىء ولا يخشى من الرصاص الذى كان يتهاطل من حوله كالمطر و يصيب الرجال فيسقطون صرعى .

وفى اليوم الشــانى والعشرين كان اليونانيون يجتازون نهر سفاريا وفى طريقهم كانوا يحرقون القرى انتقاما لهزيمتهم حتىلقد خلفوا وراءهم مثى ميل صحراء جرداء .

وأسرع من ورائهم مصطفى كال يتعقبهم ككاب الصيد وراء الطريدة ، حق استقروا عند خطوطهم الأولى فى اسكى شهر ، وأمر هو بالاقاسة أمامهم . ثم وضع أعلامه فوق الحرائط ، وعاد ركضا إلى انقره ، و بذا أضاع اليونانيون ما بذلوا من جهود منذ شهر يوليو . . أى منذ بدأوا هجومهم الكبير .

جن الناس في انقره أيما جنون ، وسمارت مواكبم في كل مكان من مطلع الفجر إلى أعماق الليل ، تهتف البطل وتمجد (النازى). . فهذا لقبه الجديد ،

وجاءت التهانى من كل مكان تترى . فهذه برقيات من روسيا وأخرى من الأفغان وثالثة من الهند ومن أميركا وحى من فرنسا جاءت التهانى .

ومصطفى كمال لا يكره بفطرته تسفيق الجماهير ولاأفراح

الشعب ، ولمكن من العبث أن يجارى هذه الجموع فيزعم أن هذا الذي نالكان نصرا كاملا .

فقد كان برنامجه أن يطرد الأعداء من البلاد ويقذف بهم إلى البحر ، أما ما حدث حتى الآن فهو إيقاف الزحف .

لا يزال البرناميج ناقصا ، بل لم يتم منه إلا أيسر بنوده .

اذن فليفرح من يشاه . أما مصطفى فقد انكب على العمل يعاونه عصمت وفوزى .

وكان أهم ما وصل إليه فى هذه الفترة عقد معاهدة سرية مع فرنسا تمكن عن طريقها من الحصول على ثمانين الف رجل من الجبهة السوراية ومعدات حربية تكفى أربعين الف رجل ولم يقنع بهذا بل اشترى أسلحة من ايطاليا وأمميكا بالنقود التى كانت تأتيه من موسكو.

وكان أهم ما يحتاج إليه الرجال، فجند كل قادر تقريباً على حمل السلاح.

ومضى شهر بعد شهر ، وأثمر هـنذا المجهود الهائل فتكون الجيش على النحو الذى أراده مصطفى كال ، ولكن القرى بدأت تشكو مر الشكوى . وكان خرج الحرب ، وخطر العدو يكم أفواه

البرلمانيين ، فقــد ظلوا صامتين حتى إذا رأوا العدو ينجاب إلى خطوطه الأولى أخذوا يتكلمون .

وجاء من بخارى أن أنور هبط فيها . وأقام نفسه أميرا عليها وأخذ يستعد القدوم إلى تركيا على رأس جيش كبير . مقلدا عثمان في زحفه الأول .

وانتهى الأمر إلى أن أخــذ الضباط يتـكلمون فى السياسة ويثرثرون مع البرلمانيين ا

ثم إن رؤوفا وفتحى نالا عفوا من الانجليز وغادرا مالطة وقدما إلى تركيا، ورؤوف هذا هوالذى قاد حركة النواب ضد مصطفى كال عقب مؤتمر سيواس .

كانت هذه كلها طعنات من الوراء فأسند ظهره إلى الحائط على حد تعبير رجال الحرب وأخذ يقاتل . وكشأته دائما تمكن بأعصابه الحديدية من أن يهدىء هذه المعارضات ويسكت الثرثرة إلى حين .

وفى أواخر شهرأغسطس قرر مصطفى كمال أن يضربضر بته الأخيرة . تولى القيادة العامة ، بمعاونة عصمت قائد الجيش المحارب وفوزى رئيس أركان الحرب . وفى ١٧ أغسطس أقام مباراة كبيرة لمكرة القسام ، بين رجال الجيش وزعم أنه ذاهب ليحضر البساراة ، وهو فى الواقع كان ذاهبا ليعلى أوامره لقواده وضباطه ، ثم عاد إلى انقره دون أن يشير شبهة ، وفى ٢٤ أغسطس دعا كبار رجال انقره إلى حفلا رقص تستمرطول الليل ، وأخبر ضيوفه أنه منهمك فى عمل هام. ثم انسل من البيت دون أن يعرف أحد حتى أمه وأخته وجهته ورحل قاصدا جهة القتال .

وكانت قواته تتجمع سرا في افيون قره حسار ، وأشرف على الترتيب الأخير المركة الحاسمة ، وقبل أن يصدر أمر الهجوم بحث عن خالده أديب زوجة عدنان صديقه فسلم يجدها ، فأخر اصدار الأمر حتى قدمت من قونية ، لأنه كان يؤمن بالحظ ، ويؤمن مأنها تجل له حظا حسنا .

وفى فجر ٢٦ أغسطس صاح فى جنوده :

« إلى الأمام ، حتى تصلواً إلى البحر المتوسط »

وما أن أرخى الليل سدوله حتى كانت جيوس الغازي تخترق صفوف الأعداء وتدمر خطوط مواصلاتها الحلفية .

ذهل اليونانيون من هول الفساجأة الق جاءتهم على غبر

المتعداد وكانت السياسة الداخليــة في بلادهم تقسمهم في الجيش وكانت مؤونتهم وذخيرتهم ناقصة .

اكتسحوا . ونجت منهم بلاد الأناضول . وان كان جيشهم قد نجا بأن ركب البواخر التى تقله إلى بلاده . ولم يستطع النشب. الأغبر أن يلاحقهم أكثر مما صنع فقد حال للوج بينه و بينهم .

وسار مصطفى كال ، فى موكب الظفر إلى أزسير ، وكانت جموع القروبين على طول الطريق تحيى النسازى أحر التحايا . وفى المدينة التى ردت لها كرامتها وقف على رابية ينظر إلى البحر ، لبرى إذا كان اليونانيون قد خلفوا وراءهم شيشا أم أنهم غادروا إلى غير عود .

### 医医院

وفى الطريق إلى ترافياكان يرايض الأنجليز ويرفضون الساح للجيش السكمالي بالمرور . .

عاد الغازى إلى أنقره ، وعادت الثرثرة إلى أشدها ، ففريق من النواب يريد أن تعقد المدنة فورا ، وتوضع شروطها وفريق يغاو و يطالب باشهار الحرب على الاعجليز الذين يحولون دون وصوله الجيش إلى غايته .

ومصطفى كال وسط هذا العجيج عاكف على دراسة الوقف

يستشير القربين له . وجأة صدرت أوامره ، وإذا بالجيش يتحرك . وإذا به يسير في خطى وثيدة حتى يصل إلى خطوط الانجلير ، ويحبس الجيع أنفاسهم توقعا الهول المنتظر . ولكن يصدر أمر الضباط الجنود فينكس هؤلاء السلاح و يتقدم الجيش مسوقا بالفرسان و يدهش الانجليز فهؤلاء جنود أمامهم يسيرون و يخترقون الصفوف لا يشهرون سلاحا ولا يبدون عداء وتدور الخابرات مع قائد المنطقة والقائد العام السر هار بجتون . فيصدر الأمر بالساح للاثراك بالمسر إلى حيث يريدون .

وفي مودانيا وقعت الهدنة . وكان تاريخها ٩ أكتوبر .

وكان نائب الغازى فيها عصمت باشا .

وصل الكاليون إلى تراڤيا .

ومنذ ذلك التاريخ لم يبق فى تركيا كلها يونانى واحد
وهكذا كانت سقاريا عود الله إلى الارتفاع ، وكان استرداد
ازمير بدء النصر ، وكان الوصول إلى تراقيا النصر الصحيح ،
ففى الأخيرة تجلى حذق مصطفى كال ، وشجاعته وقدرته على
ضط أعصانه .



نقش الخزف في كوثاهية وهو من أدق الفنون التركية الجديدة



الغازى مصطنى كمال ويرى إمضاؤه بالحروف العربية

# 

-1-

# تركيا فغط

أجل انهى الكفاح السلح وكللت هامة البطل بالغار

ولكن ليس يكنى أن يحارب القائد فينتصر ، و إما لابد أن يثابر حتى يصون النصر الذي أحرز .

كانت المعارك الحربية فى حساب الدولة الجديدة معارك صغرى ، أما المعركة الكبرى فهى تنظيم الدولة الجديدة ووضع أسامها .

أقبىسىل النواب يحماون حقائب كلامهم ، وأفرغوها أمام مصطفى كال . وتقلب بهم الأمر ، فراحولا يطالبون بالاستمرار في الحرب حتى تسترد البلاد ما فقدت ، تسترد سوريا والعراق وتعيد اللامبراطورية العثمانية سالف مجــدُها . ولــكن الغازى أجاب على كل هذا الهراء بخطبة حاسمة فى اجتماع المجلس جاء فيها :

« اننى لا أؤمن بجامعة اسلامية . بل لا أؤمن بجامعة أم تركية ، ولكل ممنكم أن يبسدى ما يشاء من الآراء ، ولكن الحكومة تعزم عزما أكيدا على أن تسير وفق سياسية ثابتة وجهتها تأمين حياة الوطن واستقلاله داخل حسدوده الطبيعية . ولن تؤثر على سياستنا الحاسة ، سنستبعد الأحلام والأشباح إلى الأبد . فقد كلفنا ما تطلبون الكثير فها مضى من تاريخنا » .

وجاء وفد من موسكو برياسة القائد الأوكراني الجنرال فونز . و بعد اقامة حفلة تكريم الزائرين وقف رئيس الوفد الشيوعي وهنأ تركيا على ما أحرزت من نصر ثم دعا حكومتها الجديدة إلى اعتناق مذهب البلشفية والتعاون المذهبي مع موسكو . فوقف مصطفى كال ورد عليه في وضوح قائلا : « ليس بين الأفراد في أي شعب من الشعوب ظالم ومظاوم ، ولكن يوجد هؤلاء الذين يسمحون لأنفسهم بأن يظلموا . وليس بين الأتراك من يسمح لنفسهم بأن يظلم . ويستعليع الأتراك أن برعوا شؤونهم بأنفسهم كا أنهم يسمحون لفيرهم بهذا الذي يريدونه لهم »

لم يرد الغازى أن يتبع حماقات الحتى ولا أحساهم الحالمين .

لم يفكر في أن يكون بطل الشرق ضد الغرب أو قائد الاسلام ضد السيحية أو زعم طبقة ضد طبقة أعلا منها . قال:

« ان لنا مبدءا واحــدا . هو أن ننظر إلى كل المشاكل من وجهة النظر التركية . مع رعايه مصالح بلادنا » .

« وغايتنا أن تعيش بلادنا ضمن حدودها أمة صغيرة متماسكة
 ودولة تاجحة موفقة » .

وكان ايمان مصطفى كال أن شخصا واحدا يستطيع أن يحقق هذه الغايات هو ( مصطفى كال ) .

### . . .

كان أكثر الساسة والضباط - باستثناء عصمت وفوزى - يرفضون سيطرة مصطفى كال . وقد استدعاه المؤتمر مرتين إلى أنقره ليبحث شروط الصلح وكانت غاية أعضائه الحقيقية أن يضعوه بين أيديهم .

وذات ليلة قالت له خالدة أديب:

-- ها نحن أولاء قد وصلنــا إلى السلم . وقد كافحتُ يا باشا كفاحا هاثلا . ومن حقك أن تستريح .

فصاح فيها:

استريح.. !كيف؟.. لقد تخلصنا من اليونانيين. وسيحارب بعضنا بعضا. ويأكل فريق منا الفريق الآخر.

فسألته:

« ولماذا ؛ » فأجابها :

- ماذا أصنع بالرجال الذين يعارضوننى . سيختلطون بالشعب و يألبونه على . وسيقتل بعضنا بعضا . ولكن بعد أن تنتهى هذه المعركة . سنعود إلى الخول من جديد ولابد لنا من البحث عن مغامرة أخرى .

أرسل إلى أنقره بأنه لن يعود لأن لديه عملا فى أزمير فاءه رؤوف رئيس الوزارة وعدد من الساسة يستطلعون آراءه . ماذا يكون الموقف : ففى أنقره تقوم الحكومة الوطنية الاقليمية وفى الأسستانة تقوم حكومة السلطان ووزرائه . وجهرة الأتراك تميل إلى أن يتفق الطرفان بأن يتولى مصطفى كمال رياسة الوزارة متعاونا مع السلطان .

ترى ماذا يكون رأى مصطفى كمال فى هذه العروض ؟ أبنى رأيه ووافق على أن يصحب هذا الوفد إلى أنقره وهناك فى أنقره جلس أصحاب الأسهاء التى ورد ذكرها فى هذا المكتاب وكان بعضهم مثسل رأفت ورؤوف يعرفون آراءه . فقد سبق أن تحدث بها وهو فى طريقه إلى الأناضول

سأل رؤوف :

ــــ يذكر البعض أنك تنوى الغاء السلطنة والخلافة فهل هذا صحيح يا باشا ؟

فلم يتردد مصطفى كمال بل أجاب:

- أحب أن أعرف آراءكم أولا .

فأجاب رؤوف :

- لقد أكل أسلافى كما أكات إنا خيز السلطان وملحه .
ولست أتكلم عن وحيد الدين بالدات ، ولا هؤلاء الحائنين الذين
يجلسون على العرش . يجب أن يخلع وحيد وأن يخلفه آخرولكن
لا شك أثنى أنا وكل تركى ندين بالولاء لعرش الحلافة والسلطنة .
ولا جدال في أن الدولة تحتاج إلى فرد تعاو رأسه جميع الرؤوس
ولا يستطيع أن يطمع أحد في منصبه .

ووافق رأفت على رأيه ووقف على فؤاد مترددا لأنه قدم من موسكو حديثا ولم يكن يعلم تطورات الموقف . رو بذا وجدمصطفى كمال الوقت لم يحن بعد فقال : لنت ارى داعيا لبحث هذا الموضوع
 فلما أصر رؤوف على أن يعرف رأيه القاطم قال:

كانت المعارضة أقوى ممسا تخيل مصطفى كال وللها قرر أن

ذهب إلى الحجلس للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب و بعد أن هدأ زئير التصفيق وقف وقال للنواب ان السلطنة شيء والحلافة شيء آخر ولابد من الفصل بينهما والغاء الأولى بعد خلع وحيد

وكان هذا القول بمثابة ألواح الثلج سقطت على النواب فقد وجموا وصمتوا و بردوا بسد طول الضجيج والحرارة . وأحيل الموضوع على لجنة القانون ( الحقانية ) فاجتمعت في اليوم التالى وأخذ شيوخها من رجال الدين يطلبون الكتب والراجع ليروا

إذاكان يجوز شرعا فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية وطال الاجـــتماع وطال البحث وضجر مصطفى كال من طول الانتظار فاقتحم القاعة ووقف على المنضدة وصاح فى الأعضاء :

« أيها السادة : لقد اغتصبت السلطنة الشانية السلطة من الشعبومن حق الشعبأن يستردها ويفصل بين السلطنة والحلافة. و يجب عليكم أن توافقوا على هذا القرار و إلا كلفتكم المعارضة ثمنا غاليا هو . . رؤوكم »

وهنا ارتجف الأعضاء واصفرت ألوانهم . وتحكن رئيس اللجنة من أن يتكلم فقال :

« لقد فصل لنا الغازى المسكلة لأنه تناولها من وجهة نظر
 غير التي سرنا فيها أول الأمن

وما أسرع ماهز الأعضاء المحترمون رؤوسهم علامة الموافقة .. والتأم المجلس فورا .. وأدرك مصطفى أن شعور الأعضاء ليس معه فجمع من حوله أنصاره . ووقف خطيبا ، وقال إلى واثق أن المجلس سيوافق ( بالاجماع ) على رأى اللجنة ثم صوب للا عضاء نظرات من نار وقال : يؤخذ الرأى برفع الأيدى

وما أسرع ما قال الرئيس : « موافقون بالاجماع »

فوثب اثناً عشر نائباً وصاحوا : « هـذا كذّب .. نحن لم نوافق » وإذا بهم يغرقون فى لجـة من الصخب « اجلسوا .. صمتا أيها الخنازير الخ »

و إذا بمصطفى كال يتاو القرار وهو :

« وافق المجلس الوطنى الكبير على الغاء السلطنة من تركيا » ثم رفع الجلسة وغادر المجلس محوطا بأتباعه

و بعد خمسة أيام كان رأفت ينفذ القرار أمام سمع الدنياو بصرها. وكان وحيد الدين ينظر إلى حلفاته فى ضراعة ، ولكن لا مغيث وبعد يومين كانت عربة من عربات الاسعاف الانجليزية تنقل السلطان وابنه و بعض المتاع

ونصب مكانه عبد الجيدخليفة المسلمين عردامن كل سلطة زمنية.

## فى مؤتمر الصلح

كان من عادة مصطفى كال أن يستعد استعدادا كاملا و يفكر فى كل ما يعرض له بهدوء و بطء ، ثم يضرب ضربته الحاسمة . . فقد فاجأ السلطان والسلطنة قبل أن يستعدأ حد المقاومة وتخلص منهما . وعليه أن يفكر مرة أخرى فى الحطوة التالية .

ورأى من الحير أن يتعاون مع رؤوف فهو الشخصية القوية فى المجلس ، ولكن خشى إن هو مكن له لكى يكون رئيس وزارة فى الحكومة القادمة أن يطنى نفوذه ، ومصطفى كال تواق إلى التفرد بالأمر .

وكان الجيش معه . ولكن قد ينسى الجنود تحت ضغط الفقر والحاجة انتصارات قائدهم الكبير . و إذن لا بد له من قوة أخرى يعتمد علمها . وهي أن ينشىء حز با سياسيا يتبعه .

وأدرك أن من المكن الاستفادة من الجمعيات التى ألفت منذ

سنة ١٩١٩ لمقاومة المحتلين وتحويلها إلى الحزب الذي يريد .

لم يتردد وأخذ يطوف بالبلاد و يخطب فيها مبشرا بحزب الشعب الذى نصب نفسه رئيساله . وقد قوبل بالترحاب والبشر فى كل مكان . أليس هو الغازى الذى أنقذ البلاد ؟

وفی هـذا الوقت كان مؤتمر لوزان منعقدا ( ۲۸ اكتوبر سنة ۱۹۲۲ ) وكان مصطفى كال قد أوفد عصمت لحضوره ، ورؤوف رئيس الوزراء و بقية الوزراء يجهاون كل ما يجرى فى لوزان وكان لورد كرزون متعنتا عنيدا . وكان عصمت لا يقل عنه اصرارا على آرائه .

وظل المؤتمر إلى شهر فبراير دون أن يصل أحد الطرفين إلى نتيجة ، وعاد عصمت إلى أنقره ، وهنساك في اسكى شهر كان مصطفى كنال في استقبال مندوبه ، ورفض رؤوف أن يستقبل القادم ، فنق الغازى وأرسل يستدعى رئيس الوزارة ويطلب منه إيضاحا فقال رؤوف: إن إيفاد عصمت كان بدون استشارته، و إنه احتجاجا على هذا العمل يقدم استقالته ،

وقاد رؤوف فی المجلس حملة قاسية ظاهره فيها بعض النواب، فقد جرحوا ما عملوا وأنكرواكل فضل، ورأوا الغازى وقائده مقصرين فى كل شيء. فكان واجبا أن يرفض الصلح مع اليونانيــين ، وكان واجبا أن يسير الجيش لاحتلال الأستانة ثم احتلال أثننا .

و إزاء هذه الموجة العاتبة ، أرسل مصطفى كال مندوبه مرة أخرى إلى لوزان وزوده بتعلمات صارمة ليحصل على أحسن شروط الصلح .

ثم عاد مصطفی کمال إلی تنظیم حز به الجدید . فقد کان یعمل منفردا ، و بقیة الزعماه ضده . . مثل رحمی وعدنان و کاظم قره بکیر ورأفت وعلی فؤاد و نور الدین ، ولم یکن معه غیر صاحبیه عصمت وفوزی .

زادت قوة رؤوف وأخذ النواب الكماليون يتركون معسكر زعيمهم واحدا بعد واحد وينضمون إلى خصمه .

وتصادف فى هذه الفترة العصيبة أن سافر خومه الأقوياء الأربعة رؤوف وكاظم وعلى فؤاد ونور الدين فى رحلة تاركين أنقره فا تنهز مصطفى كال الفرصة ودعا الوزراء وقال لهم لابد من أن تثبت للمجلس أن البلاد لا يمكن أن تحكم هكذا . إذ ينبغى أن يحكم الوزراء ، فلا تحول ثرثرة البرلمانيين دون أداء واجهم وإنى اريد منكم فى جلسة الغد أن تستقياوا ثم أطلب من الحجلس

أن يؤلف وزارة جديدة . وعلى كل منكم أن يرفض العودة إلى العمل وأن يرفض أى حل يعرض لتفريج الأزمة ، فاذا تعذرعلى المجلس تأليف وزارة فستعودون ومعكم كل السلطة للعمل .

•••

وفى اليوم النالى استقال الوزراء، وظل المجلس يختصم يومين كاملين . وفى وسط هذا الحسام الستمر أوعز الغازى إلى أحد أعوانه أن يقترح على المجلس تدخل مصطفى كمال .

فوافق المجلس ، ولما أرسل يستدعيه اعتنر . فلما ألح اشترط أن يقبل رأيه دون مناقشة .

## الجمهورية والخلافة

وقبل المجلس .. ووقف مصطفی كال فی النوابخطیبا وقال:
لقد أرسلتم تستدعونی لحل هذا الاشكال الذی تسبیتم فیه ،
والواقع انكم الذین تخلقون المتاعب لوجود خطأ أساسی فی
نظام الحكومة ، فهذا المجلس علك بین یدیه سلطة التشریع
وسلطة التنفیذ ، وبذا بری كل عضو منكم لنفسه الحق فی أن
یدس أنفه فی كل عمل ، ویبدی رأیه فی كل قرار یتخذه الوزراء ،
ویستحیل علی أی وزیر أن یستمر فی منصبه والحالة كما هی
الآن . كما یستحیل أن توجد حكومة هذا نظامها . . ولیست

لا بد من تغییر النظام . وقد قررت أن تتحول ترکیا إلى جمهوریة ولها رئیس .

وقد فوجي. الجلس مِذَا القرار . وكان قد قبل أن يوافق .

على كل رأى يبديه . و إذن فلا سبيل « الكلام » يقـــال . فقد نفذ الأمر .

ثم عرض الاقتراح على الأعضاء لابداء آرائهم ، موقعا من مصطفى كمال وعصمت الذى عاد من لوزان وقدفاز فوزا مبينا . ووافق النواب وهم ذاهاون وامتنع اربعون عن إبداء الرأى .

وهكذا أصبح مصطفى كمال رئيسا الجمهورية ورئيسا لأركان حرب الجيش ورئيسا لحزب الشعب .

وكان هذا في ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٢٣ .

كتب عبد المجيد خليفة الأستانة إلى مصطفىكال يطلب زيادة مخصصاته فرد عليه ( رئيس الجهورية ) يقول :

( إن منصب الحلافة لا يزيد الآن عن أن يكون أثرا تار يخيا اليس له حق شرعى يسوغ له البقاء . و إنه لمن السخف أن تكتب لواحد من رجال سكر تاريتي في طلب كهذا » .

لم يكن عبد المجيد رجل تدبير . ولم تكن له مطامع . . إلا أن المعارضة للنظام الحاضر بدأت تتخذه محورا لحركتها . فالتصق به رؤوف وعدنان ورأفت وكاظم قره بكير . وكانت خطتهم إعادة السلطة الزمنية الهستورية للخليفة وجعله سلطانا على الأتراك .

وهكذا وضع الرجل فى جهة معركة لم يدر رحاها. بل لم يرغب فيها وانتهز سيد أنقره هذه الفرصة. فأخذت لجان حزب الشعب تبث الدعانة ضد الحلافة نفسها.

وأراد مصطفى كال أن يستوثق من أن الأرض ثابتة تحت قدميه ولم تكن من غيره شيئا مذكورا . فني أثناء المناورات السنوية بالقرب من أزمير تحدث مع عصمت وفوزى في أمم الحلافة ووجوب إلغائها . واتصل بالضباط ، وجس نبضهم وظل طول لياليه يتكلم و يتكلم ، وفحأة قرر أن يعمل .

وفى ٢٣ مارس سنة ١٩٢٤ قدم للمجلس اقتراحا بالناء الخلافة ثم خطب فى النواب خطبة من نار يحتم عليهم فيها وجوب الرضوخ لرأيه لأن الجمهورية فى خطر . وفى ساعة واحدة صدر قرار المجلس بالموافقة وصدر الأمم لحاكم الأستانة بأن يخرج عبد الحبيد من البلاد . وقبل طاوع فجر اليوم الجديد كان آخر خلفاء آل عثمان وظل الله على الأرض يغادر المياه التركية إلى غير رجعة .

و بعد يومين لحقه كل أمراء عثمان .

﴿ وَهَكَذَا انتَصَرَ الدُّئْبِ الأُغْبِرِ مَهُمَّ أُخْرَى .

### زوابع

فرض مصطفى كال نفسه على تركيا على الرغم من أنف أعداثه السياسيين ، والدا امتنع عن الاختلاط بالجاهير ، كما كان يصنع . وحاول أن يتى نفســه من مؤامرات الخصوم . ومع هذا ألقيت عليه قنبلة ، ودس له السم في طعامه وقد نجا من الحادث الأول ، وقاوم تأثير السم في الحادث الثاني بانهماكه الشديد في العمل. وكان ينتظر أن تهب عليه العناصفة بين حين وآخر . فقد خرجت البلاد من سنوات الصراع هزيلة فقيرة تلبس بدل الثياب أمهالاً . واستغل رؤوف وجماعته هذا السخط وأبخذوا يذكون ناره

مستعينان برجال الدين . كانوا يقولون للاتراك: ماذا صنعت لكمالحكومة الكمالية ؟

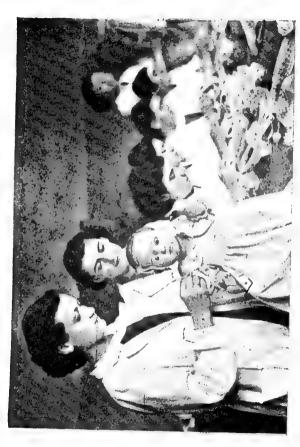

في معهد عصمت بإشا البنات يتعلم الفتيات تفصيل الازياء

وأخنت تشيد فيها المبانى . زادت مرتبات رجالها . انهمكت طول الوقت فى الدعاية ، وفى اصدار القوانين الماحقة لتقاليدنا التى تركها لنا الآباء ذخراً مقدسا .

ماذا جنى الشعب من كل هذا ؟ لا يستطيع الناس أن يعيشوا على الانتصارات القديمة . ولا أن يقتانوا بالدعايات مهما تنوعت .

الناس فى حاجة إلى الحبر والقمخ والماشية ، ومشاريع الرى والنقود التى تجدد بها القرى - . الح .

زاد السخط وقويت المعارضة فى المجلس . وشجع كل هـذا انخفاض سعر العملة التركية . ولم يكن عصمت برجل الاقتصاد البارع حتى يعالج كرئيس وزارة هذه الحالة . وقد طرد البهود والأرمن وهم رجال المال ورفضت الحكومة أن تتعاون مع جاويد الوزير المهودى السابق .

وعم الاستياء من عصمت في كل مكان ، وحمى وطيس الجدال بين صحف أنقره وصحف الاستانة ، وأظلم الجو .

ومع هذا ظل مصطفى كالهادئاسا كناكاتما البراكين لاتوشك أن تثور من حوله ، وفجأة حدث سلسلة من الحوادث أذهلت متبعها . فقد وصفت الصحف الجارجين على مصطفى كال بأنهم ذيول السلطنة السابقة ولقبوا بالحونة . وفي اليوم التالي كانت المسسات ترد على المعارضة . فقد أصيب ضابط من أعضاء المجلس الوطني برصاصة أردته قتيلا أمام رئيس المجلس نفسسه . وكذلك صرع

على شكرى لأنه هاجم مصطفى كال فى لهجة عنيفه . و إزاء هذه الحوادث دبر هجوم على بيت الزعيم . وقتل رئيس حرسه عثمان أغا ونجا هو فى اللحظة الأخرة من الاغتيال .

وزاد الأمر حرجا ثورة الأكراد ضد حكومة أنقره وتأييدهم السلطنة المنفساة ، وهنا لم يجد مصطفى بدا من أن يتحرك ، ترك عزلته ورفقاءه ونزل إلى ميدان العمل فأحست البلاد بأن يدا أقوى من يد الوزراء هى التي تعمل ، سير الجند وأصدر الأمر ، وكان قاسيا في قمع الثورة ، وفي ديار بكر نصبت الشانق وتعلق على أعوادها سنة وار بعون زعها من الأكراد كان آخرهم الشيخ سعيد.

•••

وجاء دور المارضين فى المجلس الوطنى وفى الجيش . وأحس بعضهم بالخطر النتظر فغادروا تركيا ومنهم رؤوف ورحمى وعدنان وخالده أديب . ولكن هذا لا يكنى فقد تسممت العقول ولابد من تطهير البلاد ..

أعد مصطفى كال قانونا يوقف به الدستور ويتولى هو جميع السلطات حتى ينقف الوطن من خطر فى الخارج هو مؤامرات العارضين . فعارض الدول ومن خطر فى الداخل هو مؤامرات العارضين . فعارض أكثر أنصاره حتى فتحى رئيس وزرائه فضاق بهم جميعا . وأخرج فتحى وأعاد عصمت إلى الرياسة



مدرمة عصمت باشا للبنات بأنقره

و إذاكان الزعماء قد أسكتوا، فلا يزال لهم أنباع. قدموا إلى عماكمات سريعة، ودارتالطاحون شديدة تقتلوتسجن وتعذب. وهكذا فرض الدئب الأغير نفسه.

كان مقتنعا بأنه لا يظلم على الرغم من هـذاكله ، فقدكانت تركيا فى حسابه هى مصطفى كال ، وسقوطه أو الحـد من نفوذه معناه سقوط تركيا أو إضعافها .

وفى أثناء الاستعداد لزيارة يقوم بها فى أزمير اكتشفت مؤامرة لاغتياله ، وقبض البوليس على كل من اشتبسه فيهم ، وقدمت له قائمة بأساء المتمين ليوقع على قرار إعدامهم ، وكان من بين القائمة امم صديقه عارف ، زميله القديم ، وقسيمه فى سرائه وضرائه ، الذى اشترك معه فى أسوأ أيام الحرب الاستقلالية ورافقه فى سمسوني وأماسيا وأرضروم ، وحيم عليه السلطان بالاعدام ، وتعرض للموت فى سقاريا ، والذى اشترك معه على مأئدة شرابه ولمبه . مم على الاسم بقلمه فلم يتراجع القلم ، ولم يبد عليه أنه يعرفه ، وقع القرار فى هدوء عجيب ، ثم انتقل بقلمه إلى الورقة التالمة لموقعها .

وكان من بين المتهمين جاويد رجــل المال اليهودى العروف حكم عليه بالاعدام . فاضطرب العالماليهودى لهذا الحكم . . واتصلت هيآتهم وأفرادهم الأقوياء بحكومات انجلترا وفرنسا وأمريكا للتدخــل . وفزعت جمعيات الماسون ، وكثرت زيارات السفراء وطلبهم العفو عن جاويد

فكان رد مصطفى كمال على هذا كله أن دعا إلى حفاة راقصة أجتمع فيهاكل رجال السلك السياسى الأجنبى وظلت الموسيقات تعزف ، ومصطفى كمال بحمس الرجال والنساء الرقص ويكرعون جميعاكؤوس الخمو، ولم يأذن بفض الحفل إلا قبيل الفجر

وعند انصراف المدعوين روعوا بشاهدة الشانق منصوبة في طريقهم وجاويد مع الحكوم عليم معلق على عود من أعوادها. نظر مصطفى كمال من النافذة ورأى عن بعد جثة صديقه عارف تهزّ مع الهواء فنفخ نفسا من سيجارته ثم أغلق النافذة في هدوء وذهب إلى الفراش وكانت أضواء النهار قد بدأت تعم كل مكان . كشر الذئب الأغبر عن أنيابه فبدت قاطعة مخيفة ثم وثب وثبته فوصل إلى ما يريد .

### - 7 -

### هرم وبناء

ونظر إلى تركيا وقال :

«ليست هذه هي تركيا التي أعرفها و إنما هذه بلاد في ثياب السلطنة والحلافة وللدنية الشرقية الاسلامية . .

أما تركيا التي أعرفها فهٰي التي لا تتعصب لشيء. . . الأتراك

الذين دفعتهم الى غاليبولى وسقاريا هم الأتراك الذين أقاموا فى أواسط آسيا ، إنهم كانوا هناك فى مراعيهم وسط خيولهم وخيامهم يطيعون زعيم قبيلتهم طاعة عمياء . و إنهم الآن كاكانوا تغيرت منهم القشور و بقى جوهرهم على فطرته . سأزيل هذه القشور الأصبح فى نظرهم زعم القبيلة الأكبر

«وعندما أزيلها وأعود بأبناء وطنى إلى طبيعتهمالأولى سيظهر دعاة التعصب والثورة حاملين ألوية الرجعية فأضرب عليه بيد من حديد وأعوهم من عالم الوجود ثم أعود إلى قوى لأصلح من شأنهم بالمنطق حيناً و بالحديد والنار أحياناً ، حتى أمهد تتوءه ، وأوحد أزياءه ، وأهذب عقائده وثقافته ، وعقوله وأقضى على تلك الدولة في داخل الدولة (يعنى وجال الدين) ثم أقذف به في تيار الحياة الصاخب ليكافح وحده ، ويثبت الطبيعة أنه جدير بالبقاء »

هذا ملخص البرنامج كا نقله كتاب كال أتاتورك عن مصطفى كال ونحن بدورنا نلخص ما تم من هدم وبناء على النحو الآتى :

أولا — فى أول سبتمبر سنة ١٩٢٥ أمر مصطفى كمال الجنود ورجال البوليس والبحرية بأن يخلعوا القلبق ويلبسوا القبعة . فتم هـذا بدون معارضة ، ثم وقف أمام الجناهير خطيباً وقال : « اللباس الدولى الذى تلبسه الشعوب المتمدنة يناسبنا عاماً . سنلبس الجورب والحذاء والسروال والقميص والصدرية ورباط الرقبة . وسنلبس الدنجوت والجاكتة والسموكنجوالفراك واذا كان فيكم من يعارض في هذا قلت له في وجهه إنه غبى وجاهل ثم تقدم قانون للمجلس ألوطني بفرض هذا الزي فمر وعارض المعارضون ، فنصبت المشانق . وما أن علم الشعب أن الزعم الحاكم مصر حتى اندفع نحو ما يريد . وقد ذكر ارمسترنج أن جماً من الفلاحين في أزمير لم يجدوا قبعات يلبسونها ، ولكنهم علموا أن جُرِعنياً كان يبيع القبعات وهرب من البلاد ، فطموا الباب ، ووجدوا أكثر من مائة قبعة اقتسموها ولبسوها ولكنها كانت من قبعات النساء ا

ثانياً ... ألفى التكايا والأوقاف وقضى على خزعبلات السراويش وسخافات أصحاب الطرق وشعودتهم و وأقام في دورهم و بأموالهم المدارس والمتاحف . وحذف من المستور النص على أن الإسلام هو دين الدولة تاركا التدين للأفراد

ثَالثاً \_ مزق عن المرأة الحجاب. ودفعها إلى المدرسة ثم إلى السينا ، ثم إلى المراقص ثم إلى المجتمع. وثم هذا بإرادة من حديد فلا معارض وكل من بجرؤ على المعارضة يلتى جزاءه .

رابعا .. فى الأستانة حيث زارها أول مرة عام ١٩٢٨ بعد الحرب قام بدعوته الجديدة . وهى إبدال الحروف العربية الحروف اللاتينية . و بدأ هو فكان العم الأول الشعب . فى احدى يديه طباشر . وفي الأخرى مسدس فتم له ما أراد .

ثم انقض على اللغــة التركية نفسها فأمر بأن تكون تركية خالصة من الدخيل العربى والفارسي

خامسا - وعمند إلى « تتريك » كل شيء في تركيا فلا معاملات ولا كتابات إلا بالتركية . وعلى الشركات أن توظف الأتراك فيها بنسبة عالية جمدا و إلا تغادر البلاد . وعلى المدارس الدينية الأجنبية أن تلغى أزياء التبشير وأن تتحول إلى معاهد خاضعة لرقابة الحكومة الفعلية وكذلك جميع الارساليات العلمية الأجنبية تنهج هذا النهج .

سادسا — وينتهى به طوافه عند الألقاب والأساء . فيلنى الأولى . ويعدل الثانية فيسمى الرجل باسم أسرته . وتسمى الأسرة باسم شيء يمت إليها فهو أتاتورك أى أبو الأتراك ورئيس وزارته اينونو وهو مكان أول معركة فاز فيها عصمت .

وتغير امم العاصمة فأصبح استانبول . وكل رسالة تحمل الاسم القديم لا تسلمها مصلحة البربد . . . .

سابعا -- ثم يثور على الأمية فيفرض مدة معينة تزول على أثرها و يجند كل متعلم فى البلاد وعلى الأخص لجان حز به لتعلم الأميين .

## كال أتاتورك

-1-

### الابن والروج

ذكرنا فى فصول الكتاب للاضية الشيء الكثير عن حياة حاكم الأتراك ، ولكننا لم نعرض فى شيء من التفصيل إلى كثير من نزعاته الحاصة .

فما يذكر عنه أن أمه كانت السيدة الوحيدة التى أخلص لها طول حياتها. فقد حرص داعًا على أن يمنحها حبه، وأن يفوز بعطفها وإن كانت صلته بها لم تحل دون أن يمضى فى أى عمل من أعماله وقد علم عنه أنه عندما كان فى طرابلس وعلم بثورة اليونان عجل بالعودة لكى يرى أمه التى كانت بها . فلما وجد أنها قاست مرارة الأسر أنقذها وزاد حنقه على اليونانيين . وكان فى حربه لهم ينتقم لنفسه كا ينتقم لوطنه ولم ينس أبدا ما حدث لأمه فى سالونيك . وقد حرص بعد أن غادر الأسستانة على أن تكون

معه في منزله الختار بضاحية قريبة من أنقره اسمها شنكايا . وقد تقدم بها العمر ففقدت حاسة البصر . وكانت متعبها الكبرى أن تسمع من الاسرى اليونانيين أخبار سالونيك ، ونلك القرية الألبانية الصغيرة التي ولعت فيها . وقليلاما كانت تتدخل في السياسة .

وحدث مرة واحدة أن عامت بأمر رؤوف والعارضين معه م. فثارت واحتمت ووصفتهم بأنهم خنازير وطلبت من ابنها أن يسلخ جاودهم .

وكانت ترجو أن يتروج ابنها حتى يخلص البيت من متاعب. «فكرية» . التي كانت تدير البيت ولا تكف عن إثارة الضوضاء وإدامة الشكوى من الخدم .

وحدث أثناء الحرب الاستقلالية ، بعد أن انتصر مصطفى كال فى معركة سقاريا أن قدمت إلى العسكر فتاة ترتدى الزى الأور بى وطلبت مقابلة القائد العام فسمح لها ، فلما رآها دهش من رقتها مع احتشامها وجمال منظرها وحسن حديثها . قالت له : إنها تسمى «لطيفه» وهى ابنة تاجر فى أزمير أرسلها إلى أوربا فتعامت ، وقدمت حديثا إلى البلاد ، و إنها لمناسبة وجود القائد العام قرب دارها فى برنوفو تدعوه مع قواده للاقامة عندها حيث يجدون الراحة .

لي مصطفى كال الطلب وذهب إلى منزل لطيفة . وبعد إقامة

المأدبة الأولى فضل مصطفى أن يقيم وحده وأعاد قواده إلى معسكرهم. ووجدها فتاة عجيبة وسيمة الطلعة مهذبة الى أبعد حد . متمسكة بالحلق الكريم . كانت تجالسه وتتبسط معه كائت، وكانت مصرة على أن تكون صلتها به صلة أخت فقط . فلما كاشفها بحبه ذات لليلة ، وأضواء الحرائق التى أشعلت فى منازل الأعداء تضى الشرفة قالت له : دونك والزواج ، فغضب وخرج ولم يعد .

ومضت شهور . وبينها كانت لطيفة تغادر فراشها فى الصباح البساكر إذا بها تسمع جلبة شــديدة ، وإذا بمسطفى كمال يسعد السلالم ركضا ويقول لها صائحا :

- هيا . . هيا . اسرعي فسنتزوج فورا .

فلما أرادت أن تقول شيئا قطع عليها الحديث بضجيجه وصياحه وفى لحظات كان فى الطريق يترصد لأول شيخ من هؤلاء الرجال ذوى اللحى ، فما أن مرحتى اختطفه فى سيارته اختطافا ، والرجل يكن رعبا .

و بعد قليل كانت لطيفة زوجة لمصطفى كال . وكانت السيارة تنهب بهما الطريق الى أنقره . ووجد بيته الريفى سيدته الجديدة بعد أن رحلت عنه « فكريه » للاستشفاء في أوريا .

و بعد أن أقامت معه ومع أمه سنتين أى الىعام ١٩٢٥ شعرت السيدة زبيدة بوطأة الجو وعدم ملاءمته لصحتها، فانتقلت معهما « لطيفة » إلى أزمير ، ولكن الرض لم يمهل الأم فمات .

وهكذا اختفت من حياة الزعم السيدة الوحيدة التي كان يصغى لكل ما تقول و يحتمل منها كل نقد و يحبها من كل نفسه و يدلى لها بكل سره . لم تكن تعنى بنجاحه ولكن كانت تعنى بمتاعبه .

أما «لطيفة» فقد عاشت الشهور الأولى فى نعيم. جن بها روجها جنونا، ووقفت بجانبه كالبسل مانكون الزوجة ، وأرحم مانكون الرأة. ولكن مع مضى الزمن بدأا يختلفان ، فلم تكن تعجبها بعض آرائه السياسية ولاخططه ، وكانت تميل إلى المعارضة أحيانا، وذاعت

معارضتها له بين الناس وأحرج هو من تدخلها في عمله . وقجأة أصدر قرارا بطلاقها منه ، ووقعه ، وأرسل صورا منه

للمجلس الوطنى والسفارات والصحف،وطلب منها أن تغادر شنكايا فورا ، ثم عاد إلى حياته الأولى يحياها كما يريد . وقال :

« إنى أحب دائما أن أعيش وحيدا . أريد أن أكون خرا وأحما الحماة التي أريدها » .

-1-

## الحاكم والمحكوم

في سنة ١٩٣٠ آشتد الضغط على وزارة عصمت ، وأرسل

فتحى رئيس الوزارة السابق ، وسفير تركيا في باريس إذ ذاك [وفي لندن فيابعد] تقريرا مسهيا لأناتورك ينتقدفيه بشدة حكومة عصمت ، ويقترح أن تشجع العناصر المختلفة في المجلس، وطنى وغيره لكى تنتقد الحكومة وترشدها .

وأزاد الزعيم أن يجرى هذه التجربة فأرسل إلى فتحى ليحضر دو بحث معه مشروعه ثم استدعى عصمت وتدارس الجيع فكرة أيشاء حزب معارض ، يتولى فتحى رياسته ، لكى يوجد نوعا من التوازن السياسي في البلاد ، ولم يستأ عصمت من الفكرة .

وشرع فتحى فى العمل فنهب مع بعض النواب إلى أزمير ليلق خطبة سياسية ، ولكن الجمهور قابله بالاستنكار ، فهذا شىء لم يتعوده ، ويخشى إن هو سايره أن يبطش به الزعيم ، ولكن كم كانت الدهشة عظيمة حين ظهر أن مصطفى كال لا يعارض فى وجود العارضة .

أنشأ فتحى حزبا و بدأ يعمل فى المجلس . وكانت الحطة المتفق عليها أن يلتى على النواب خطبة ينتقد فيها عصمت ، فيرد عليه رئيس الوزارة وحضرت الخطب وراجعها مصطفى كال ، وعقدت الجلسة ثم بدأ التميل . وما أن انهى الزعيان فتحى وعصمت حتى ثار النواب واشتدت الخصومة وتعذر ضبط النظام ، كل هذا ، والذئب الأغير جالس براقب .

ولم يكن هناك بد بعد أن أخرجت المسدسات لتتولى الناقشة بدل الألسنة من رفع الجلسة . ولكن استؤنفت الحصومات في القهاوى والطرقات، وانتشر نبأ إباحة المعارضة في تركيا بما ذكر في الضحف .

و إذا بتركياكلها تختلف وتختصم.

ولم يجد مصطفى كال بدا من أن يهدى، الحسال ، والطريقة مفهومة ، فبضر بات سريعات هنا وهناك ، فطنت تركيا إلى أن الزعيم الجبار يريد . فهرب المسارضون ، وعلى رأسهم فتحى ، وسكنت البلاد من جديد .

وقرر كال أتاتورك الانتظار خمسة عشر عاما ثم الشروع مرة أخرى فى تجر بة جديدة كهذه . ولكن القدر لم يمهله لإتمام التجر بة إذ تولى عن الحياة بعدها بتسع سنوات

# تاریخ الأتراك في سطور

|                                            |            | -     |
|--------------------------------------------|------------|-------|
| الحادث .                                   | . الشهر    | السنة |
| حكم عبد الحيد الثانى                       | _          | 1441  |
| ميلاد مصطفى كال في سالونيك                 | _          | 1441  |
| التحاق مصطفى كال بالمدرسة الحربية          |            | 19.4  |
| بدء حركة جمعية الانحاد والترقي في سالونيك. | -          | 19.4  |
| التحاق مصطفى كال بالجيش الثالث             | _          | 14.4  |
| ثورة جمعية الاتحاد والترقى                 | _          |       |
| عزيز المصرى يسقط عبد الحميد                | <b>—</b> . | 19.9  |
| بدء الحرب فى طرابلس بين ايطاليا وتركيا     | ' أكتوبر   | 1911  |
| مصطفى كال يتولى القيادة فيحبهةا نافرطه     | ٨ أغسطس    | 1910  |
| نقل مصطفى كمال إلى القوقاز واستقالته       | _          | 1917  |
| سفر مصطفى كال معوحيد الدين إلى المانية     | _          | 1117  |
| تعيين مصطفى كمالٌ فى الحملة السورية        |            | 1914  |
| احتلال اليونانيين لازمير                   | ۱۵ مايو    | 1919  |
| مؤتمر سيواس                                | ۱۳ سبتمبر  |       |
|                                            |            |       |

| 0                                             |                   |       |  |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------|--|
| الحادث                                        | الشهر             | السنة |  |
| احتماع البرلمان فى الاستانة                   | ۲۸ ينابر          | 194+  |  |
| احتلال الحلفاء للرستانة                       | ۱۶ مارس           |       |  |
| اجتماع المجلس الوطني الـكبير في أنقره         | ۲۳ ابریل          |       |  |
| القضاء على الأرمن                             | الخريف            |       |  |
| معركة إينونو                                  | ۱۱ يناير          | 1971  |  |
| بدء الهجوم اليونانى الكبير                    | ١٠ يوليو          | -     |  |
| معركة سقاريا                                  | ۱۲ أغسطس          |       |  |
| الهزيمة الأخيرة لليونانيين                    | ٢٦ أغسطس          | 1977  |  |
| خلع السلطان                                   | ۱ نوفبر           |       |  |
| معاهدة لوزان                                  | ۲ <u>۶ بو</u> ليو | 1984  |  |
| نقل العاصمة إلى أنقره                         | ١٦ کتوبر          |       |  |
| اعلان الجمهورية في تركيا                      | ۲۸ کتوبر          |       |  |
| الغاء الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۳ مارس            | 3781  |  |
| مؤامرة ازمير لاغتيال مصطفى كال                | يوليو             | 1977  |  |
| ابدال الطربوش بالقبعة                         | الصيف             | ,     |  |
| ابدال الحروف العربية بالحروف اللاتبنية        | ۳ نوفمبر          | 1944  |  |

|        | اب الشهر                | ڪ ت        |                 | دار الثفاف<br>شارع عد على | كتاب الشهر                 | 2    |
|--------|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------|
|        | راء الحرية              | مجد: نہ    | :محمد صبيح      | المحرر المسئول            | ـ العرد الأدبي             | . 0  |
|        | ة الثانية               |            |                 | م م ت                     | 1960-1-1                   |      |
|        |                         | 24         | كسب الش         | ا صـــدر من               |                            |      |
|        | رق                      | فادة الشه  |                 | - (                       | فادة الاسلام               |      |
|        |                         | ك فؤاد     |                 |                           | ف ۲۰ عدداً ـــ القرآن [ ۰۰ |      |
|        |                         | لك ابن الـ |                 |                           | 1 (3 )                     |      |
|        | _ أبو بكر ٣ - شاه إيران |            |                 |                           |                            |      |
|        |                         | ند عبده    | ٤ - ٤           |                           | _ عمر                      |      |
|        |                         | فادة الغر  |                 | این                       | ــ على في جزأ              |      |
|        |                         |            | ٠ ١ - تـــ تـــ |                           | الد ـــ                    |      |
|        |                         |            | · Y             |                           | – عمرو بن العاص            |      |
|        | H-                      |            | ۳ - أتا         |                           | — معاوية<br>               |      |
|        |                         |            | ع — دي          |                           | _ عمر بن عبد ال            |      |
| Na and |                         |            |                 | سابی                      | – أبو مسلم الخرا.          |      |
| ndri   |                         |            | ٥ – هــّ        |                           | - المنصور                  |      |
| lexa   |                         |            | ٢ – المي        |                           | - الرشيد                   |      |
| Feet A | 808                     |            | ٧ – مو،         |                           | – المأمون                  |      |
| lioth  | 120                     | م کای شیك  | ۸ - شیاع        | وبی                       | - صلاح الدين الأي          | - 12 |
| Bib    | <b>=</b> 6              |            | hlo 7 +         | من الكتاب                 |                            |      |
| 1      |                         |            | اماب            | علت ذموا النث             |                            |      |
| 4      | 3===                    |            | المالم المستنية | واراجيها فالك             |                            |      |
|        |                         |            | ىوسىرەه         | عيتىالب اللحتا            |                            |      |